



فاعلم أنه لا إله إلا الله

صاحبة الامتياز جماعة أنهار السنة المحمدية

رئيس مجلس الإدارة

د.عبد الله شاكر الجنيدي

المشرف العام

د. عبد العظيم بدوي

اللجنة العلمية

جمال عبد الرحمن معاوية محمد هيكل

٨ شارع قولة عابدين. القاهرة ت:۲۲۹۳۰۱۷ ـ فاکس ۲۲۲۰۲۱۷۱۷

البريد الإلكتروني MGTAWHEED@HOTMAIL.COM

GSHATEM@HOTMAIL.COM

قسم التوزيع والاشتراكات

THATTOIVIO

ISHTRAK.TAWHEED@YAHOO.COM المركز العام:

هاتف :٢٧٥٥١٩٣٦-٢٥٤٥١٩٣٢ WWW.ANSARALSONNA.COM

بشری سارة

تعلن إدارة المجلة عن رغبتها في تفعيل لتواصل بينها وبين القراء في كل ما يتعلق بالأمور الشرعية لعرضها على لجنة الفتوئ ونشرها بالمجلة على البريد الإلكتروني ور q.tawheed@yahoo.com

### السلام عليكم

لمَنْ يَفْهُمُ 11

جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيتَ ابنته فاطمة فلم يجدُ عليًا رضى الله عنه في البيت، فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: كان ببني وببنه شيء فغاضبني فخرج فلم يَقلُ (وقت القيلولة) عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انْظُر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله؛ هو مضطجع في المسجد راقدٌ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليٌّ مضطجعٌ قد سقط ردَاؤُه عن شقَّه، وأصابه ترابٌ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحُهُ عنه ويقول مُلاطفًا لعَلى: قُمْ أبا تُراب، قُمْ أبا تراب.

ما أحلمك يا رسول الله! لم تستمع من ابنتك شيئًا حتى سألتَ عن زوجها وبحثت عنه، وذهبتُ إليه، وقعدتَ عنده تُلاطفه وتُرضيه وتمسحُ عنه التراب، لكن الكثير ممن ينتسب إلى دينك، يستمع أولاً لابنته «الصادقة المصدوقة!» وبدلاً من أن يمسح التراب عن زوجها يضع على رأسه طينًا!! التحرير

حرا محاليا المالي محالية المين على مع ما محالية المالي محالية المناسبة مع مع ما المناسبة والمناسبة والمناسبة و المناسبة وه المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة

مفاجأة كبري

رئيس التحرير

جمال سعد حاتم

مديرالتحريرالفني

حسين عطا القراط

سكرتير التحرير

مصطفى خليل أبو المعاطي



#### ثمن النسخة

مصر ۲۰۰ قرشاً ، السعودية ٦ ريالات ، الامارات ٦ درهم ، الكويت ٥٠٠ فلس، الغرب دولار أمريكي ، الاردن ٥٠٠ فلس، قطر٦ ريالات ، عمان نصف ريال عماني ، أمريكا ٢ دولار، أوروبا ٢ يورو

#### الاشتراك السنوي

۱- في الداخل٣٠ جنيها بحوالة فورية باسم مجلة التوحيد على مكتب بريد عابدين مع إرسال صورة الحوالة الفورية على فاكس مجلة التوحيد ومرفق بها الاسم والعنوان ورقم التليفون

٢- في الخارج ٢٥ دولاراً أو ١٠٠ ريال سعودى أو مايعادلهما.

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو شيك على بنك فيصل الاسلامي فرع القاهرة . باسم مجلة التوحيد . أنصار السنة ،حساب رقم (١٩١٥٩٠) السنة الثانية والأربعون العدد ٤٩٦ — ربيع الآخر ١٤٣٤

#### "في هذا العدد"

| 7                   | *     | افتتاحية العدد؛ الرئيس العام                    |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 7                   | 7     | كلمة التحرير، رئيس التحرير                      |
|                     | 1.    | باب التفسير، د. عبد العظيم بدوي                 |
| 7 >                 | 1 1 1 | باب الاقتصاد الإسلامي ، د. علي السائوس          |
| 5                   | 14    | باب السنة: د. السيد عبد الحليم                  |
|                     | 17    | درر البحار من ضعيف الأحاديث القصار؛ علي حشيش    |
| 51                  | 44    | الأداب الإسلامية: د. سعيد عامر                  |
|                     | 77    | حماية جناب التوحيد، معاوية محمد هيكل            |
| 1                   | ٣-    | منبر الحرمين: الشيخ/ صالح بن حميد               |
| 1                   | 5     | المؤهلات التي أهلت الصحابة لقيادة البشرية؛      |
| H                   | MA    | د.أحمد فرید                                     |
| 1                   | a had | واحة التوحيد، علاء خضر                          |
| H                   | 44    | دراسات شرعية، متولي البراجيلي                   |
|                     | £ Y   | » باب الفقه: د. حمدي طه                         |
| - 1                 | ٤٧    | صور من الإفساد في الأرض؛ أسامة سليمان           |
|                     | 29    | باب السيرة، جمال عبد الرحمن                     |
| IT                  | 04    | تحذير الداعية من القصص الواهية؛ علي حشيش        |
|                     | ات    | المذهب الوسطي لأبي الحسن الأشعري في توحيد الصفا |
| 1                   | ov    | د. محمد عبد العليم الدسوقي                      |
| 1                   |       | نصيحة حول الأحداث الجارية:                      |
|                     | 7.1   | المستشار/ أحمد السيد علي                        |
| P                   | - 75  | القصة في كتاب الله؛ عبد الرزاق السيدعيد         |
| 1                   | 77    | باب التراجم: صلاح نجيب الدق                     |
|                     | ٧.    | دراسات قرآنية، مصطفى البصراتي                   |
| STATE OF THE PARTY. |       |                                                 |

٥٥٨ ځونځا چې الحالي الحالي المالي المالي

التوزيع الداخلي، مؤسسة الأهرام وفروع أنصار السنة المحمدية مطابع الأهرام التجارية مقلوب مصر

منفذ البيع الوحيد بمقر بجنة التوحيد الدر السابع

#### الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه. أما بعدُ:

فالشورى مبدأ أصيل في النظام الإسلامي، ويجب أن تكون واقعًا عمليًا في حياة المسلمين، وأن تشمل أمورهم التي يحتاجون إليها مما لا نص فيه، كاختيار الحاكم، واتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن العام من خلال الاجتهاد الجماعي، واستنباط الأحكام الشرعية في ضوء مقاصد التشريع، وأصحاب الشورى هم من أهل الحل والعقد في الأمة.

#### تعريف أهل الشورى:

وقد عرفهم الإمام النووي، كما في نهاية المنهاج بأنهم «العلماء والرؤساء ووجهاء الناس الذين يتيسر اجتماعهم» (ج//ص/٤١٠).

وعرفتهم الموسوعة الكويتية بأنهم: «أهل الشوكة من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يحصل بهم مقصود الولاية، وهو القدرة والتمكين، وهو مأخوذ من حل الأمور وعقدها». (ج١١٥/٧).

#### حكم الشوري

حكم الشورى رجّح كثير من العلماء وجوب الشورى كأساس للحكم. قال ابن عطية: «والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا مما لا خلاف فيه، وقد مدح الله المؤمنين بقوله: (وَأَمُرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) [الشورى: ٣٨].

وقال ابن خُويز منداد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها، وكان يقال: ما ندم من استشار، وكان يقال: من أعجب برايه ضلّ. [تفسير القرطبي].

#### فضائل الشورى في القرآن الكريم:

وقد سمًى الله في كتابه سبورة باسم الشورى، وانزل فيها قوله سبحانه: ( وَالِّينَ اسْتَجَابُوا لِرَحِمْ وَأَقَامُوا السَّلُوةَ وَانزل فيها قوله سبحانه: ( وَالَّينَ اسْتَجَابُوا لِرَحِمْ وَأَقَامُوا السَّلُورَى: ٣٨]، وهذا فيه ثناء على أصحاب الشورى العاملين بها، وقد ذكر عنهم أنهم كانوا إذا وقعت بينهم واقعة اجتمعوا وتشاوروا فأثنى الله عليهم لذلك، ويلاحظ أن الآية جاءت بعد الأمر بالاستقامة على الدين، وتقرير سيادة الشرع في ظل الائتلاف والجماعة، وقُرنت الشورى في الآية بالاستجابة لله تبارك وتعالى وإقامة الصلاة، مما يبرز مكانة الشورى وأهميتها، قال ابن كثير في الآية: ( وَالَّينَ مَا النَّيَةُ السُّورِي وأهميتها، قال ابن كثير في الآية: ( وَالَّينَ السَّورِي والسله وأطاعوا



**₹** 

أمره، واجتنبوا زجره، وَأَقَامُوا السَّلَوَةُ »، وهي من أعظم العبادات لله عز وجل، وَأَمَّمُمُ شُرَى يَتَهُمُ » أي: لا يبرمون أمرًا حتى يتشاوروا فيه، ليتساعدوا بارائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها. [تفسير ابن كثير ج١٥١/٤].

وقال تعالى: (فَمَارَحْمَة مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَانَفْضُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنَهُمْ وَاسْتَغَفْر فَلَا عَلَمْ اللهِ عَلَيْهُمْ وَاسْتَغَفْر فَيْكُمْ وَسَلَوْدُهُمْ فِي الْأَفْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُلُ عَلَى اللهِ أَنَّ الله عليه وسلم أن يشاور اصحابه، وللعنى: دُمْ على المشاورة وواظب عليها، وقد تقرر عند علماء الأصول أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، وقال بعض المفسرين: «ثمرة الآية وجوب التمسك بمكارم الأخلاق وخصوصًا لمن يدعو إلى الله تعالى ويأمر بالمعروف، «فَإِذَا عَنَهْتَ»،

أي: بعد المشاورة على أمر واطمانت به نفسك، «فتوكل على الله» في الإعانة على إمضاء ما عزمت، لا على المشورة وأصحابها، قال الرازي: دلت

الآية على أنه ليس التوكل أن يمهل الإنسان نفسه، كما يقول بعض الجهال، وإلا كان الأمر بالمشاورة منافيًا للأمر بالتوكل، بل التوكل هو أن يراعي الإنسان الإسباب الظاهرة،

ولكن لا يعوَّل قلبه عليها، بل يعوَّل على عصمة الحق: ﴿ إِنَّ اللهِ يُعِبُّ ٱلْمُتَوَّكِّينَ ». انظر تفسير القاسمي ج١٠٢٣/٤].

#### الشوريّ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم:

ولقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الرباني الموجه إليه أن يقوم به خير قيام، فحافظ على الشورى، وقد روت لنا كتب السنة والسيرة مواقف عديدة له صلى الله عليه وسلم في العمل بالشورى والأخذ بها، ومن ذلك ما ورد في مشروعية الأذان، قال ابن عمر: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس يُنادى لها، فتكلموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل

رجلاً ينادي بالصلاة؛ فقال رسول الله صلى / الله عليه وسلم: يا بـلال، قم فناد بالصلاة. [البخارى: ٦٠٤].

وقد ذكر ابن حجر في الفتح: أن مبدأ الأذان
 كان عن مشورة أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم
 بين أصحابه. [انظر فتح الباري ج٧٩/٢].

كما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسارى بدر، وقد ذكر القاسمي في تفسيره لقول الله تعالى: (مَاكَاتُ لِنَيْ الْرَبْكُونَ لَهُ الْسُرَى ) [الأنفال: ٦٧] حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وعزاه لمسلم في أفراده: - وفيه: «لما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار،

29mpl 281 281 Man 19

Educia Caller Ermillo

als all all all

لا الممل بالشوري والأخال

है कार है कार के विश्व के विश्व

Carpens 188180

الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَهْوَ مَا قَلْتُ».

والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في هذه المسألة المهمة التي لم يكن عنده فيها وحي.

وقد ذكر ابن القيم هذا الحديث في الزاد وعقب عليه بقوله: «وقد تكلم الناس في أي الرايين كان أصوب، فرجحت طائفة قول عمر، ورجحت طائفة قول أبي بكر؛ لاستقرار الأمر عليه، وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم، ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب، ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى، ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين، ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء». [زاد المعاد ١١١/٣].

كما شاور النبي صلى الله عليه وسلم عليًا وأسامة رضي الله عنهما في حادثة الإفك، قالت عائشة رضي الله عنها: «لما قال أهل الإفك ما قالوا، دعا رسول الله صلى الله عنه وسلم عليّ بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما عليّ فقال: لم يضيّق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، فقال: هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت: ما رأيت أمرًا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فأتاتي الداجن فتأكله، فقام على المنبر، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا

خيرًا، فذكر براءة عائشة». [البخارى: ٧٣٦٩].

وقد عقد البخاري في صحيحه بابًا عنون لم بقوله بعالى: وأمرهم الله تعالى: وأمرهم وساورهم في الأصر، ثم قال: وأن المشاورة قبل العزم والتبين؛ لقوله: (فَإِذَا عَنْهَ المُسلورة قبل العزم في مُثَرِّكُم عَنْ الله عنه المرسول عنه الله عليه وسلم لم

يكن لبشر التقدم على الله ورسوله صلى الله عليه الله عليه وسلم، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال: «لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه».

منزلة الشورى عند الخلفاء الراشدين:

وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله

إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها، وحسابهم على الله». فقال أبو بكر: والله لا بحقها، وحسابهم على الله». فقال أبو بكر: والله عليه وسلم، ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر الى مشورة؛ إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة، وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، وقال صلى الله عليه وسلم: «من بدّل دينه فاقتلوه»، وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً أو شبابًا، وكان وقًافًا عند كتاب الله تعالى. [انظر فتح الباري ٣٣٩/١٣].

#### ثمرات الشورى وفواندها:

وبهذا يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه واستمر خلفاؤه الراشدون وصحابته الأخيار من بعده على العمل

الأولية وله القبي صلى

Mis Als and aming all

الأمداء مع الحال العلم الع

الاكتور الكباحة تبأعهما

ी प्रस्ति। दुरु १८६ विकास

MINRE OF CRANGO MY ENSON

بها، وما ذاك إلا لفائدتها وأهميتها، فالشورى - وأهميتها، فالشورى - على الله - تجمع القلوب على الحق والحسواب، وتنسق والقدرات، وتنسق بين الجهود وتوحدها، وينبني على ذلك عزة الأمة ورفعتها وسيادتها.

وقد زعم قوم أن الديمقراطية هي الشورى،

الشورى ؟ 1

وهذا قول باطل، فشتان بينهماً، فالشورى تنضبط بالضوابط الشرعية لتصل إلى ما لا يخالف الشرع، أما الديمقراطية فالسيادة والسلطان فيها للشعب، وقد أعطت حق الله للمخلوق العاجز الضعيف! فهي إذن شيء والشورى شيء أخر.

#### الفرق بين الشورى والديمقراطية:

وبين الشورى في النظام الإسلامي و الديمقراطية فروق كثيرة لا بد من الإشارة إلى بعضها هذا، ومنها: أن الديمقراطية تحصر اهتمامها في الحياة الدنيا فحسب، ولا علاقة لها بالآخرة، بخلاف الشورى التي تجعل المصالح الأخروية هي الأصل، ومصالح الدنيا تابعة لها، ومنها: أن الشورى في الإسلام لا تتاثر بالانتماءات الحزبية مثلما يحدث في الديمقراطية،

حيث يكون النائب ناطقًا باسم حزيه، ومتاثرًا بتوجيهه، وقد يكون على غير الإسلام، وهي بهذا لا تعتبر الدين ولا العدالة الشرعية في أصحاب القرار شرطًا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في الترمذي عن أم سلمة وأبي هريرة رضي الله عنهما: «المستشار مؤتمن». [انظر: سنن الترمذي ج٣٦٩/٢].

ومؤتمن اسم مفعول من الأمن أو الأمانة، ومعناه: أن المستشار أمين فيما يسأل عنه من الأمور، ومن كان أمينًا فلا يخون، أو يكتم المصلحة، والنظام الديمقراطي لا يعنيه الدين وما يتفرع عنه من الخلق والأمانة وغير ذلك.

#### من مفاسد الديمقراطية:

مراج والمراك

ومن مفاسد الديمقراطية المعلومة للقاصبي والداني ما يعرف «بالحرية المطلقة»، وهي من

أسس النظام الديمقراطي وثوابته، والحرية عندهم بلا قيد أو ضوابط في كل شان، ففي الجانب العقدي المرية الكاملة بأي دين، ولا مانع من تأييد الكفر من تأييد الكفر والزندقة، والردة عن الإسلام عندهم لا حرج فيها باسم الحرية، وهذا يتعارض مع ثوابت الإسلام وقواطعه.

يتعارض مع ثوابت الإسلام وقواطعه.
وقواطعه.
وفــــي الجــانــب
الأخلاقي أعطت الحرية كاملة لكل إنسان
اللغعل ما يشاء دون خجل أو حياء باسم
الحرية الشخصية، فأكل أموال الناس بالباطل والتحافل بالربا، وإدمان الخمر، ونشر الفساد في الأرض حرية شخصية عندهم كما يزعمون، يجعلو وناهيك عن وضع المرأة عندهم التي أصبحت فلا يسلعة يتاجر بجسدها وعريها، وغير ذلك مما وعموم.

وفي الجانب الاقتصادي أعطت حرية كاملة لكسب المال وإنفاقه دون قيود على طرق الاكتساب، أو الإنفاق، يقول بعض الباحثين في الحرية المطلقة عند الديمقراطيين: «إن الديمقراطية بمعناها الشامل المتضمن انعتاق الحرية عن كل ضابط شرعى أتاحت للطغام من العوام من

العلمانيين وأمثالهم أن يتخذوا منها مظلة الانحراف أخلاقهم، وإظهار خلاعتهم، وكشف عوراتهم نساءً ورجالاً باسم الحرية الشخصية، بل أتاحت لهم أن يوظفوا أقلامهم وينفثوا حقدهم الأسود على كل ما يمت للإسلام والمسلمين بصلة، وقد وجد هؤلاء العوام في الديمقراطية ملاذاً في ظله يمارسون المنكر باسم الحب، ويعاقرون الخمر باسم المشروبات الروحية، ويبتلعون أموال الناس ربويًا باسم الفائدة، فلهذا السبب يعبد هؤلاء الطغام الديمقراطية ويكرهون الإسلام.

إن الديمقراطية تتيح لهم فرصة نشر فسادهم في عامة الناس، حتى يصبح ذلك بينهم عادة، ومن يخرج عليه يستحق الإبادة، كما أنه في النظام الديمقراطي تجد الحقوق والحريات

Mysel Care

الماورة القاصي والأدائي ط

Carry Shaylo Qua

pleased and an eso

Khorester of olivers

ी। पुष्टी यम दिस्पान द्वारित्यारि

حسنها وسيئها، نافعها وضارها مختلطة، بل ممتزجة غير قابلة للفصل، فالأساس الذي يُبْنَى عليه الحقوق والحريات الحقوق والحريات الذي ينبي عليه الشيح من الحريات!! إجازة السيئ القبيح من الحريات!! وهسنساك مسائل الخبرى كثيرة تبين مفارقة والشريعة.

وعليه فإننا في أنصار السنة المحمدية، ومن باب الدعوة إلى الحق وبيانه، والتحذير من المنكر وفساده، ندعو أعضاء مجلس الشورى المصري إلى أن يتقوا الله في الأمة، وأن يجعلوا السيادة للشرع، وأن يعظموا حرمات الله، فلا يسنوا تشريعًا يخالف عقائد الإسلام وأحكامه أو أدابه وأخلاقه، والمسئولية عليهم كبيرة، وعلى عموم الشعب العودة إلى الله، والقيام بما أوجب رب العالمين، جل في علاه، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسلوك طريق أهل الإيمان، قال الله تعالى: (المعلم المعلم الأوراق الأعراف: ٣).

والله أسال عزة هذه الأمة وسلامتها ونجاتها في الدنيا والآخرة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،

يُعرف الناس في أوقات المصائب والأزمات، وتُصنع الأمم بالمحن والابتلاءات، والحياة تُطلب بالموت، وما ترك قومُ الجهاد إلا ذلوا، ولا ركنوا إلى طلب السلامة إلا هانوا، والعظيم يُخاطر بعظمته، ومن عركته المعارك استقام أمره وصلب عوده، والأزمات والأحداث توحُد الأمم وتجمع الشعوب والأقوام.

وفي المازق الراهن الذي تمر به مصر وشعبها، وقد اختلط الحائل بالنابل، وتداخلت الخبوط، فلم بعد أحد يعرف من الجاني ومن المجنى علىه!! وسط احداث دامية، ومشاهد مخطلة تحعل الإنسان لا بكاد بصدق أن هذه هي مصر، وهؤلاء هم المصربون، ما بان تخريب وتحريض، وقطع خطوط المترو، وتخريب السكك الحديدية، ومهاحمة مياني المحافظات ومحالس المدن، ومديريات الأمن فيها، ونهب وسلب ما يستطيعون الوصول إليه، وكانهم يقتحمون أهدافا للعدو الصهبوني!! وقتل وتشريد، وخطف وتهديد، ضمائر قد انزوت تعبدًا عن من تدّعون إنقاذ البلاد، بل هم أصل الخراب و الفساد، فجدهة الإنقاذ اسمٌ على غير مسمى، هدفهم أن يؤول الوضيع في العلاد إلى الفوضي، لم يُحرَك فيهم ساكنا منظرُ الدمار والتخريب، ولا صرخات النساء والأطفال والمستنن، ومحاولات اقتحام لمراكز الشرطة والسحون، وتهريب المساحين، وتقع الضحابا، والتهمة حاهزة لرجال الأمن المكبوتين، ومن السلاح مجردين، تتلقى صدورهم الضربات، من البلطجية وأعداء الوطن، والبلاك بلوك يظهرون في الشوارع والميادين، لأمن البلاد مخربين، وفصيل تلو فصيل إلى كرسي السلطة يتطلعون ، وهم عن مصر وأهلها غافلون.. وإنا لله وإنا إليه راجعون!!

ان الله لا يصلح عمل المسدين

والناظر إلى ما يحدث على أرض مصر يجد من المفسدين الكثيرين، والمولى سبحانه ينهانا عن الفساد في الأرض بعد



العدد 473 السنة الثانية والأربعون

٦

إصلاحها، فإذا كانت الأرض قد صلحت بمبعث محمد صلى الله على وسلم، فإن الله ينهانا أن نفسد فيها بعد إصلاحها، فالله لا يحب الفساد، (إِنَّ أَللهُ لا يُصْلِحُ غَمَلُ ٱلْمُفْسِدِينَ ) [دونس: ٨١]. فالمفسدون في الأرض الذبن ينشرون الباطل والإلحاد، ويدعون إلى الضلال، ومخالفة الشريعة والتنكر لها، معتقدين أن الشريعة قد إنتهى دورها في الحياة، وأن العالم بحب أن تكون له نظم وقوانين بعيدة عن هذا الدين وتعاليمه، أولئك المعادون لهذا الدين، والساعون في القضاء عليه، وعلى تعاليمه ومبادئه، وذلك أعظم الفساد وأقبحه، قال تعالى: ( أَفَحُكُمُ ٱلْجَهَلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقُومِ نُوقِنُونَ) [المائدة: ٥٠].

وإن من الفساد في الأرض ما دروجه البعض من الشائعات والأراجيف والأباطيل بقصد نشر الفتن والمصائب، وإشاعة الفوضى، وشحن القلوب بالأحقاد والدغضاء على الإسلام وأهله، فبعضهم -والعياد بالله- يُسعده أن يرى المجتمع متفككا تموج به الفتن كقطع الليل المظلم!!

القنوات الفاسدة تحرض على الفتنة

إن أعداء الإسلام يستغلون كل حدث وكل أمر من الأمور، ليوظفوه في سبيل ضرب الأمة بعضها ببعض، ونشر الشائعات والأراجيف بين أبناء الوطن، فالواجب على المسلمين في هذه الأوقات أن يتقوا الله، وأن لا ينخدعوا بكل ما يسمعون وما يُغْرَض عليهم؛ فإن كثيرًا من هذه القنوات الفاسدة هي قنوات فتنة وخراب تعيث في الأرض فسادًا، دأبت على نشر الفساد في المجتمع، والسعى لتفريق قلوب أبناء الأمة، وأن تحدث بين صفوف المجتمع بلبلة بما تنشره وتعرضه من أراء وتحليلات وإيحاءات خبيثة، يعيدًا عن مصلحة المحتمع ، فليس هدفهم النصيح والإرشاد لما فيه صلاح البلاد والعباد، وإنما هدفهم شحن القلوب حقدًا وبغضا على المجتمع وعلى من فده!!

إن الواجب على شباب الأمة أن لا ينخرطوا في تلك الفتن، وأن يتقوا الله في أنفسهم وفي مصّر وأهلها، وألا بلتفتوا إلى ما يقوله الأعداء والمنافقون والمغرضون، فالله حل وعلا قد نبن لنا في كتابه ما بين شياطين الإنس والجن من ارتباط وثَّيق في سبيل إحداث التصدع في المحتمع المسلم، قال سيحانه: ( وَكُذَاكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٌّ عَدُوا شَيِيطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلَّحِنْ يُوحِي بَعَضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ رُخِرُفَ ٱلْقُولِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَقَرُوبَ ﴿ اللَّهِ وَلِيصِعَمْ إِلَيْهِ أَفِيهُمْ أَلِيْكِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَلِيْرَضُوهُ وَلِيْقَارِفُوا مَا هُم مُقَارِفُونَ ) [الأنعام: ١١٢، ١١٣].

يعمد الكثيرون ممن لا يهمهم سلامة مصد وأبنائها إلى إيقاع الفتن وإحداث الفساد . . وإن من الفساد في الأرض ما يدوّجه البعض من الشائعات والأداجيف والأباطيل بقصد نشر الفتن والمصائب، وإشاعة الفوضى، وشعن القلوب بالاحقاد والبغضاء على الإسلام وأهله .

أصحاب التحالفات البغيضة يشعلون الفتنة في مصر

إن ما يحدث على أرض مصر طوال الأيام الماضية ومنذ ٢٥ يناير الماضي، وما نتج عنه من خراب ودمار في أماكن كثيرة من مصر ليؤكد على أنه بوحد تحالف عجيب غير مسبوق بين علمانيين وليبرالين، واشتراكيين وشيوعيين وثوريين، وفلول، وقتلة ومندسين؛ شتاتُ لا يجمعه إلا كراهية تطييق الشريعة، ومعاداة المشروع الإسلامي، والرغبة المدمرة في التخلص من التيار الإسلامي، وتصفية حسابات الفشل والخسارة الانتخاسة والسياسية والفكرية... هذا التحالف بجتمع اليوم ليس بحثا عن الحرية والعدالة الاجتماعية، أو الثورة على الاستبداد والدبكتاتورية كما يروجون ويخدعون الشباب بتلك الشعارات البراقة، والكلمات الرنانة الطنانة، لكنهم يشعلون الندران في كل بقعة من أرض الوطن على امل سقوطه بالكامل، ولكن مصر محفوظة بحفظ الله تعالى لها!

البلطجة . . فتنة في الأرض وفساد كبير

وقد انتشرت في الأونة الأخبرة ظاهرة البلطجة، واستخدام العنف والقوة لترويع الأمنين، ونهب ممتلكاتهم، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وانتشارها بقوض الأمن والاستقرار في البلاد الذي حرصت الشريعة الإسلامية على إرسائه في الأرض، وجعلته من مقتضيات مقاصدها، والتي من ضروراتها الحفاظ على النفس والمال والعرض.

وقد نهت الشريعة عن مجرد ترويع الآمنين حتى ولو كان على سبيل المزاح، أو باستخدام أداة حادة صغيرة، أو بأخذ مال الغير ولو قلت قيمته، فقد أخرج

هناك نوعية غريبة من البشر؛ لتجسردت من كل القيم والمبادئ والأخسلاق؛ بحث عن المناصب، وطمعا وراء السلطة، لا يبالون بدماء شفكت، وأموال ضاعت، وبلاد غربت، ففي كل واد للفتنة يهيمون، قتلهم خب الدنيا، وأعماهم الحرص على المناصب، وعشيق السلطة

الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله على وسلم قال: « لا يشيرُ أَحَدُكُمُ عَلَى أَحْبِهِ بِالسَّلَاحِ؛ فَإِنْهُ لا يُدْرِي لَغَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزُعُ فِي يَدُهُ، فَيَقُعُ فِي حُفْرَة مِنْ النَّارِي. [البخاري: يَنْزُعُ فِي يَدِه، فَيَقُعُ فِي حُفْرَة مِنْ النَّارِي. [البخاري: قال: «قال أَبُو الْقَاسِم صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنْ أَشَارَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: مَنْ أَشَارَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: مَنْ أَشَارَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: مَنْ أَشَارَ كَانَ أَخَاهُ لَأَبِيهُ وَأُمَّهُ». [مسلم: ٢٦١٦]. وأخرج البزار والطبراني عَن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله على وسلم قال: «لا تروّعوا المسلم؛ فإن روعة المسلم ظلم عظيم».

فإذا زاد الترويع إلى حد الاستيلاء على الممتلكات بالقوة ، أو حتى بالتهديد بها، فضلاً عن الخطف أو الاعتداء على النفس أو العرض، فكل ذلك من باب الحرابة وقطع الطريق، وهو كبيرة من كبائر الذنوب.

وقد شدد القرآن الكريم على المفسدين في الأرض والذين يسعون في فسادها وغلط عقويتها أشد التغليظ، فقال سيحانه وتعالى: (إِنَّمَ جَزَّوُا أَلَدِينَ كَارِيُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَونَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُعَوِّا أَوْ يُعَمِّلُوا أَوْ يُعَوِّا أَلْا فِي اللَّهُمِّ فِي اللَّهُمُّ فِي اللَّهُمُّ فِي اللَّهُمِّ فِي اللَّهُمِّ فِي اللَّهُمِّ فِي اللَّهُمُّ فِي اللَّهُمُّ فِي اللَّهُمُّ فِي اللَّهُمُّ فِي اللَّهُمُ فَي اللهُمُوا اللَّهُمُ اللهُ فَي اللهُمُوا إِلَيْ اللّهُ فَي اللهُمُوا إِلَّهُمُ اللّهُ فَي اللّهُ فَعَالَمُ اللهُ اللّهُ اللّهُو

وقد أوجب الشرع على الأفراد والمجتمعات أن يقفوا بحزم وحسم أمام هذه الممارسات الغاشمة، وأن يواجهوا أهلها بكل ما أوتوا من قوة؛ حتى لا تتحول إلى ظاهرة تستوجب العقوبة العامة وتمنع استجابة الدعاء، قال صلى الله على وسلم: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله

بعذاب من عنده». [أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح].

والبلطجة كبيرة من الكبائر، وإفساد في الأرض، وجريمة نكراء حتى في نظر القانون الوضعي؛ حيث أفرد لها الموإد العقابية التي أضيفت إلى قانون العقوبات، وشددت فيها العقوبة عن غيرها؛ تصديًا لانتشار هذه الجرائم ومنعها. ومن ضروب البلطجة: الاعتداء على المنشأت العامة، أو التسبب في تعطيلها، أو قطع طرق المواصلات العامة، أو شل حركة المرافق الحيوية التي تعتبر شريانًا لحياة الناس في حراكهم المعيشي اليومي وعجلة حياتهم المستمرة.

المحن والأزمات ودورها في صقل الشعوب 12

للمحن والأزمات شأن عظيم في صقل الأمم ورقيها، وما نشاهده إلى ومن آلام وأوجاع يجعل الناظر في تاريخ مصر لا يجد عناء في الوقوف على تميز حضارتها، وتحقق قيادتها وسيادتها وريادتها على بقاع كبيرة من أرجاء المعمورة ربحًا من الدهر، ومرد تلك الغلبة وذلك العلو إلى الاعتصام بالوجيين الشريفين، ولزوم قاعدة الوحدة والائتلاف، ونيذ الفرقة والاختلاف؛ وينذ الفرقة والاختلاف؛ تحقيقاً لقوله سبحانه: «إِنَّ مَا وَعَنَّ مُنْكُمُ أَنْكُمُ الْمُنَّةُ وَمَا مَا اللهُ وَعَنْهُ اللهُ وَعَنْهُ اللهُ وَعَنْهُ اللهُ وَعَنْهُ اللهُ وَعَنْهُ اللهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ اللهُ وَعَنْهُ اللهُ وَعَنْهُ اللهُ وَعَنْهُ اللهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ اللهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ اللهُ وَعَنْهُ وَعَاهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْه

كما لا يلقى المتامل في وضعها الراهن عناء في القول: إن أمتنا المصرية قد أظلها زمان حالك بالغوائل والمدلهمات تتناوشها نصال الأعداء ، وترمقها مُقل حاسدة وأجساد حاقدة أضمرت الكيد والعداء لها، مع ما تعانيه من شتات ذاتي، ونفور داخلي، وصراع بيني، وفهم أحادي لكثير من القضايا، وظهور أفكار منحرفة هدامة، فلم يزد ذلك في جسد الأمة إلا أوصابا وتفريقاً، وجروحاً وتمزيقاً، ولله سبحانه في ذلك كله الحكمة البالغة، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَهُمُ إِلَيْمُ مُ إِلَيْمُ مُ الْمُنْعَاءِ وَالْمُنْدَاءِ: ٣٥].

وكم للمحن والأزمات من شأن جليل في صقل الأمم ورقيها ، ولكن كل يوم يمضي من حياة الأمة لا تشخص فيه عللها، ولا تأخذ فيه بأسباب النهوض من كبوتها ليؤخرها أمداً بعيداً، ويزيد من تمكن اليأس والقنوط لدى كثير من الشرائح في جدوى تماثلها للشفاء، واستئناف تسنمها لذرى العلياء.

إن شريعتنا الغراء قصدت إلى الآلفة والوفاق، ونات عن مسالك التنازع والشقاق والافتراق، ونادت بالمحبة والإخاء، وحضت على التسامح والتراحم والتناصر لاسيما بين أهل الحق أهل المنهج الواحد، والكتاب والسنة ذاخران بالبراهين المشرقة على تلك الصفات المتوهجة بكل معاني الغايات السامية، يقول الله سبحانه: «وَاعْتَمَمُوا عِبْلُ اللهِ عَبْدُ اللهُ سَبحانه: «وَاعْتَمَمُوا عِبْلُ اللهَ عَبْدُ اللهُ عَلْدُ اللهُ اللهُ عَلْدُ عَلَيْكُمْ إِذَّ كُنْمُ الْمُدَافَة فَالْدُ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذَّ كُنْمُ الْمُدَافَة فَالْدُ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذَّ كُنْمُ الْمُدَافَة فَالْدُ

يِّنَ قُلْبِكُمْ فَأَصَبَحَمُّ بِعَبَيْهِ إِخْوَنَا » [آل عمران ١٠٣] ، وفي ذلك امتنان بتغيير الحال المتشتت الشنيع إلى الحال المنتظم البديع، ومن مشكاة النبوة قوله عليه الصلاة والسلام: (إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا، الموطئون أكنافًا، الذين يالفون ويؤلفون) رواه الترمذي وصححه الألباني.

مقرح بلا مبادرة
مع ازدياد حالة الريبة والشك بين الفصائل
المتناحرة على السلطة للوصول إلى كرسي الحكم،
وطرف ثالث ليس هو الذي كنا نبحث عنه او نلقي
عليه الاتهام منذ ٢٠ يناير ٢٠١١ عندما كانت تقع
واقعة أو تحدث حادثة وتنسب إلى طرف ثالث خفي
لا نعلمه حتى الآن، ولكن أطراف وفصائل وجدت
نفسها بين فصيلين من نجح ومن فشل فارادت أن
يكون لها موطئ قدم في اللعبة، ولكنني اؤكد على
نقاط عدة كمقترح أوجزه في التالى:

۱. إصدار قرار رئاسي بتشكيل لجنة من الشخصيات والرموز المخلصة التي لم تلوث ايديهم ولا السنتهم وما أكثرهم بفضل الله تعالى تسمى لحنة الحكماء.

٢. وقف كل أعمال التظاهر والإضرابات والاحتجاجات لفترة معينة وأقترح لها سئة أشهر لإعطاء الفرصة لإنقاذ مصر من المصير المظلم الذي يسعى لدفعنا إليه أعداء البلاد ومن ماتت ضمائرهم.

٣. تشكل لجنة من حكماء مجلس الشورى وشخصيات تمثل كل القطاعات لحصر المطالب العادلة لجميع قطاعات الشعب، ووضع خطة زمنية لحلها بحسب الإمكانيات المتاحة للدولة.

٤. الاتفاق على المواد المختلف عليها في الدستور وإعادة صياغتها ، وعدم الانتظار لوجود مجلس شعب منتخب ؛ حتى تكون هناك مصداقية، ولنفويت الفرصة على أصحاب المؤامرات والنوايا السيئة.

 ه. عودة الشرطة بشكل فعلي يشعر به القاصي والداني مع إعطائها الصلاحيات التي تمكنها من تلك العودة والضمانات القانونية لكي يمارسوا أعمالهم بدون خوف أو تردد.

 آ إصدار قوانين تجرّم حمل السلاح الأبيض والناري وتجريم أعمال البلطجة والاعتداءات يشدد العقوية ويغلظها بشكل رادع.

 ٧. تشكيل حكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات مجلس الشعب لا يمثل فيها أي فصيل من الفصائل الموجودة على الساحة .

ألدعوة لمؤتمر اقتصادي كبير يضم الخبراء
 الاقتصاديين في مصر وأبناء مصر في الخارج
 لمناقشة وضع خطط للنهوض باقتصاد مصر

يوجد تعالف عجيب غير مسبوق بين علمانيين وليبراليين، واشتراكيين، وشاقد، وشاول، وقتلة، وشيوعيين، وثوربين، وفلول، وقتلة، ومندسين؛ شتات لا يجمعه إلا كراهية تعليق الشروع تعليق الشريعة، ومعاداة الشروع تعليق الإسلامي، والرغبة في التخلص من الإسلامي، والمغبة في التخلص من التيار الإسلامي، وتصفية حسابات التيار الإسلامي، وتصفية حسابات الشار والغسارة الانتخابية (ا

ووضع الأطر التي تتطلب وضع مصر في مكانها الطبيعي في أوائل الاقتصاديات الدولية والنمور الاقتصادية.

الأزهر قلعة سُنية تتكسر علىها محاولات نشر التشيع

إن الأزهر قلعة شنية تتكسر عليها محاولات نشر النشيع، ومع ما تمر به مصر في الأونة الأخيرة تأتي زيارة أحمدي نجاد لتؤكد من خلال اللقاءات التي عقدها بمقر الأزهر على لسان شيوخه أن الأزهر صرح لأهل السنة منذ أكثر من سبعة قرون، فليس للشيعة أن يحلموا بإعادة التراث الفاطمي الباطني إلى مصر.

و إنني لا يسعني في هذا المقام إلا أن أوجه التحية والاحترام والتقدير للإمام الأكبر شيخ الأزهر على موقفه الواضح والصريح من عدم قبول نشر المذهب الشيعي في مصر، وأن على إيران أن تحترم دول الجوار.

وشيخ الأزهر قد أغنانا جميعاً عن التحدث في تلك القضية؛ فقد طالب الرئيس الإيراني بإعلان التبرؤ من سبّ الصحابة، لاسيما السيدة عائشة رضي الله عنها، وطالبه بالامتناع التام عن محاولة إيجاد مد شيعي في مصر، وأن تحترم بلاده أمن الخليج، والا تتدخل في شئونه الداخلية، وكذلك رفع الاضطهاد عن أهل السنة في إيران ومنحهم حرية إنشاء مساجد وكذلك الموقف الإيراني المخزي من سوريا وشعبها والمشاركة في مساندة النظام السوري ضد شعبه.

اللهم احفظ مصر وأهلها، وأنزل عليهم السكينة والوئام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

#### الحلقة السابعة

### تفسير سورة الزمر



الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد:

#### قال رب احكم بالحق:

لما ذكر الله تعالى أن المشركين يشمئزون عند سماع التوحيد، ويستبشرون عند سماع الشرك، أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه باسمائه الحسنى، وصفاته العلى، أن يحكم بينه ويينهم فيما هم فيه يختلفون، فقال تعالى: «قُلِ اللَّهُمُّ فَاطرَ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضِ عَالَمَ الْغَيْبُ وَالشَّهُادَة أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ في مَا الْغَيْبُ وَالشَّمَاوَاتُ وَالأَرْضِ عَالَمُ كَانُوا فيه يَخْتَلفُونَ»: أي: «قلّ» يا نبينا «اللَّهُمَّ فَاطرَ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضِ» أي منشئوهما على غير مثال سابق، «عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة» أي غير مثال سابق، «عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة» أي فلا شيء يغيب عن العباد وما يشهدونه، فلا شيء يغيب عن الله تعالى، كما قال تعالى: «وَمَا يَصَرُبُ عَن زَيِكَ مِن مَثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلاَ أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلّا فِي كِنْبٍ مُيْنٍ» الشَّمَاءِ وَلاَ أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلّا فِي كِنْبٍ مُيْنٍ» السَّمَاءِ وَلاَ أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلّا فِي كِنْبٍ مُيْنٍ» الشَمَاءِ وَلاَ أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلّا فِي كِنْبٍ مُيْنٍ» المَسْمَاءِ ولاَ أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلّا فِي كِنْبٍ مُيْنٍ» المِنه، وسمعه، وسمعه،

#### د. عبد العظيم بدوي

وبصرة، ومشاهدته «منْ مثْقَالِ ذَرَّة فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السِّمَاءِ» «أَنْتَ» وحَدك «تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ في مَا كَانُوا فَيه يَخْتَلفُونَ»، فاحكم بيني وبين قومي فيما يخالفونني فيه، كما قال تعالى: « قَلَ رَبِّ آخَكُمْ بِالْقِيِّ وَرَبُّنَا ٱلرِّمْنَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ»

[الأنبياء: ١١٢].

و أكبر اختلاف هو اختلاف المؤمنين والكافرين، والموحدين والمشركين، والله وحده هو الذي يُحِقُ الحق، ويُبطل الباطل، وهو وحده الذي يفصل بين المختلفين، كما قال تعالى: «إِن ٱلمُكُمُ إِلَّا يَقَمُّ ٱلْحَقَّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَاعِينَ الْانعام: ٧٥].

وقد صَرَّح ربنا سبحانه بالفصل بين أهل التوحيد وغيرهم من أهل الشرك، فقال تعالى: « إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَوُا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّنِينَ وَالصَّنَرَىٰ وَالصَّنَرَىٰ وَالصَّنَرَىٰ وَٱلْكَبُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ

نَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» [الحج: ١٧]، وينن نتيجة الفصل فقال: «هَذَانِ خَصْمَانِ أَخْصَمُوا فِي رَبِّهِمُّ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَمُمَّ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ بن قُوق رُءُوسِهِمُ ٱلْحَييمُ اللهُ يُصْهِرُ بِدٍ، مَا فِي بُطُونِهِمْ وَلَقِلُودُ ١٠ وَلَهُمْ مَقِلُوعُ مِنْ عَدِيدِ ١٠ كُلُمّا أَرَادُوا أَنْ عَرْجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيْمِ أَعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ 💮 إِنَّ ٱللَّهُ أَيْدُ خِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَغْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَدُرُ يُحَكَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرً مِن ذَهَبٍ وَلَوْلُؤُا وَلِمَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ أَنَّ وَهُدُوا إِلَى الطَّيْبِ مِنَ الْقُولِ وَهُدُواْ إِلَّى صِرَطِ ٱلْحَيدِ» [الحج:

ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلى استفتح يهذا الدعاء: «اللهُمّ رَبّ حَنْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطْرَ السَّمَوَات وَالأَرْضُ، عَالَمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ، أَنْتَ تُحْكُمُ نَنْ عِنَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِني لمَا احْتُلُفُ فَيهِ مَنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنْكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صرَاط مُسْتَقيم» [صُحيحَ مسلم ح٧٧٠].

وَعَنْ أَبِي هُرَيِّرَةً رضي الله عنه قِالَ: قالَ أَبُو يَكْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ! مُرْنَى بِشَيْء أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَ إِذَا أَمْسَيْتُ. قَالَ: «قُلْ اللَّهُمُّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشُّبِهَادَةِ، فَاطِرَ السُّمُوَ ات وَ الأَرْضِ، رَبُّ كُلُّ شَيُّءَ وَمَلِيكَهُ، أَشْبَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذَ بِكَ مِنْ شُيِّرً نَفْسَى، وَمنْ شُرِّ الشُّيْطَانِ وَشيرْكه. قَالَ: قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ». [صحيح سنن الترمذي للألباني ح٣٩٢]

لا فدية يوم القيامة:

ثم بين الله تعالى أن الكافرين يتمنون يوم القيامة أن يفتدوا أنفسهم من عذاب الله بأي شيء، وأن الله تعالى لا يقبل منهم فدية، فقال تعالى: «وَلَوْ أَنَّ للَّذِينَ طُلَمُوا» وهم الكافرون، كما قال تعالى: «وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ » [البقرة: ٢٥٤]، «مَا في الأَرْض جَميعًا» من قصور، وذهب، وفضة، وجنات، وعَيون، «وَمثْلُهُ مَعَهُ ليَفْتُدُوا بِه منْ عَذَابِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ» ولن يُقْبَلُ منهم، كما قالَ تَعالى: أُ هُوَدُ ٱلْمُجْرُمُ لَوْ يَفْنَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيلِ بِبَنِيهِ ٱلأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ (11) كُلّا إِنَّهَا لَظَيٰ (10) نَزَّاعَةُ لِلشَّوى (١١) تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرِ وَقُولُ (س) وَجَمَعَ فَأَوْعَيْنِ » [المعارج: ١١- ١٨]،

وقال تعالى: « إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِلْءُ ٱلأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِدِّهِ أُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِنَ» [أل عمران: ٩١]، وقال تعالى: «إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ آَكَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَهِيمًا وَمِثْلَهُ مَعَكُهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَاب يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَا نُقُيِّلَ مِنْهُمَّ وَلَكُمْ عَذَابٌ ٱلِيدُ اللهُ مُرْمِدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّادِ وَمَا هُم بِخُلْرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمَّ عَذَابُّ مُقِيِّ » [المائدة: ٣٦ - ٣٧].

«وَيَدَا لَهُمْ» أي ظهر لهم «منَ اللَّه مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسبُونَ»، فقد كانوا يحسبون أن أعمالهم حسنة، فإذا بها سيئة، وقد كانوا يظنون أن أعمالهم مقبولة، فإذا هي مردودة، وقد كانوا بحسبون أنهم أهل الحنة، فإذا هم تُساقون إلى النار.

وقد رُويَ عن بعض السلف أنه لما حضرته الوفاة بكيّ، فقيل له: ما يُبكيك؟ فتلا هذه الآية، وقال: أخاف أن يبدو لي من الله ما لم أحتسب.

«وَنَدَا لَهُمْ سَنِئَاتُ مَا كَسَنُوا»: قالوا: المراد بالسيئات هذا جزاؤها لا السيئات نفسها، فإن حزاء السيئة يسمّى سيئة، كما قال تعالى: « وَجَزَّزُا سَيِّعَةِ سَيِّعَةٌ مِثْلُهَا " [الشورى: ٤٠]، «وَحَاقَ بهمْ» أي: أحاط بهم «مَا كَانُوا بِه يَسْتَهْزِئُونَ» فَى الدنيا؛ حيث كانوا يُخَوُّفُون فلا يَخافونَ، كما قَالَ تَعَالَى: « وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَمَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتَّنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمُلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَخَنْوَفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا مُلْعَيْنَا كِيرًا » [الاسراء: ١٠].

عَن ابْن عَبَّاس رضى الله عنه «وَمَا جَعَلْنا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكُ إِلاَّ فَتَنَّةَ للنَّاسِ» قال: هيَ رُؤْيَا عَيْنِ أُرِيَهَا رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لِيلة أَسْرَى به «وَالشَجَرَةَ الْمُلْعُونَةَ» شَجَرَةُ الزَّقُوم. [صحيح البخاري ح٢١٦٦].

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال المشركون: يخبرنا محمد أن في النار شجرة، و النار تأكل الشحر. فكان ذلك فتنة لهم.

وعن ابن عباس وغيره: قال أبو جهل: هاتوا لنا تمرا وَزُبْدًا، وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول: تزقموا، فلا نعلم الزقوم غير هذا. [تفسير ابن كثير ٢/٨٤].

ومن شدَّة تكذيبهم واستهزائهم سألوا اللهَ أن يُعَجِّلُ لهم العذاب، « وَقَالُواْ رَبَّا غِلِلنَّا وَطَّنَا فَلَ يَوْمِ أَن يُعَجِّلُ لهم العذاب، « وَقَالُواْ رَبَّا غِلِلنَّا وَطَّنَا فَلَ يَوْمِ الْمُحَمِّدِ» [ص: ١٦]، « وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَاتَ هَنَا هُوَ الْمُحَمِّدُ مَا يُنْ فَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَلَ وَكُنَّنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَلَ وَالْفَال: ٣٣].

فيوم القيامة يُساقون إلى النار، ثم يُوَيُّخُونَ على تكذيبهم واستهزائهم، كما قال تعالى: « فَوَيْلُ نَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضٍ بَلْعَبُونَ اللَّهِ يَوْمَ يُكَفُّونَ إِلَىٰ نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًا ۞ هَنَدِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّي كُنتُهُ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ أَنْسِحُرُ هَذَآ أَمْ أَنتُهُ لَا يُبْصِرُونَ ۞ أَصْلُوهَا فَأَصْبُرُوا ۚ أَوْ لَا تَصْبُرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزُونَ مَا تَعْمَلُونَ» [الطور: ١١- ١٦]، وقال تعالى: « وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُونِهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُواْ فِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ. تُكَنِّعُكَ » [السجدة: ٢٠]، وقال تعالى: « إِنَّ شَجَرَتَ الزَّفُومِ (ال) طَعَامُ الأَثِيمِ (اللهُ كَالْمُهُلِ يَعْلِي فِي ٱلْبُطُونِ (١٠) كُغَلَى ٱلْحَمِيمِ (١١) خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَّآءِ لَلْتُحَمِّدُ اللهُ عُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَبِيمِ ﴿ ذُقَ إِنَّكَ ٰ أَنْ ٱلْعَـٰزِيرُ ٱلْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَلَاا مَا كُنْمُ بِهِ، تُمُثُرُونٌ » [الدخان: ٤٣ - ٥٠]، وقال تعالى: « وَيْلُ وَمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ ۚ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلِّي مُعْتَدِ أَنْبِيرٍ ﴿ إِذَا نُنْكَى عَلَيْهِ مَانِئْنَا قَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ اللهُ كُلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا ۚ يَكْسِبُونَ (اللهُ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبْهِمْ يَوْمَدِذِ لَمُحْجُوبُونَ (اللهُ أُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَنِيمِ (اللهُ مُمَّ إِمَّالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ - تُكَذِّبُونَ " [المطففين: ١٠ - ١٧].

تعالى: «وَبَنُوكُمْ بِالنَّرِ وَلَّفَيْرِ فِتْنَةً» [الأنبياء: ٣٥]، وقال تعالى: «وَلا تَمُدَّنَّ عَنْتِكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَنَجَا مِنْهُمْ رَهْرَةَ لَلْيُوْوَ اللَّذُيَّا لِنَفِتْنَهُمْ فِيهُ وَرِيْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى» [طه: ١٣١]، وقال تعالى: «وَأَلَّوِ اسْتَقَنَّمُوا عَلَى الطَّرِهَةِ لأَسْفَيْنَهُمْ مَنَّةُ عَدَةًا (١٠) لِنَفْئِنَهُمْ فِيهِ» [الجن: ١٦- ١٧].

فهذه هي الحكمة من العطاء، وهذا هو السِّرُّ في السراء، فمن أبصر وعلم أن الله ابتلاه بما أعطاه، ليعلم أيشْكُرُ أم يكفر، فَحَمدَ اللهَ وشيكره، زاده الله من فضله، ومن عَمى، و «قَالَ إِنْمَا أُوتِيتُهُ عَلَى علْم، فلا يلومنَّ إلَا تفسه، إذا زالت النَّعمة من عندهُ، قال تعالى: « وَإِذْ تَأَذَّتُ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَنَابِي لَشْدِيدٌ » [إبراهيم: ٧]. وقصُّ الله علينا في القرآن الكريم من القصص ما فيه عيرة لمن اعتبر، قال تعالى: «إِنَّ قَلْرُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَءَالْيَنَاةُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُواْ بِٱلْمُصْبِيةِ أَوْلِي ٱلْقُومَ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا نَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ وَٱبْتَعْ فِيمَا ۚ وَالنَّاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ اللَّهُ نِيالًا وَأَحْسِن كُمَا أُحْسَنَ اللَّهُ النِّكُّ وَلَا تَدِّيغُ الْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُعِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّمَا أُوتِمتُهُ. عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوْلَمْ يَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهُ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ (١١) فَخَرَجُ عَلَى قَوْمِهِ. في زَيْلَتِهِ: قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَبَوْةَ ٱلدُّنِيَا يَنِكَتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوفِ قَنْرُونُ إِنَّهُ. لَدُو حَظَ عَظِيمِ (٣٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَلَكَّ تُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلْلِحًا وَلَا يُلْقَلْهَٱ إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ (أَنَّ) فَنَسَفْنَا بِدِر وَيِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِشَةِ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَأْتَ مِنَ ٱلْمُسْتَصِرِينَ (١٨) وَأَصْبَحَ ٱلَّذِيكَ تَمَنُّواْ مَكَانَهُ، فِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَّأَثُ اللَّهَ يَنْشُظُ ٱلرَّزْفَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقَدِرُ لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَأْ وَيَكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَفْرُونَ " [القصص: TV- YA].

وقص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه عبرة لمن اعتبر، ولذلك قال الله تعالى: «قَدْ قَالَهَا» يعني كلمة «إِنْمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم» «الَّذِينَ مِنْ قَبْلَهِمْ» كقارون، والثلاثة من بني إسرائيل، «فَمَا أُغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسبُونَ» من الأموال والأولاد، «فَاصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسْبُونَ» من الأموال

وَكَانُواْ عَنَهَا غَنِفِلِينَ » [الأعراف: ١٤٦]. لا تقنطوا من رحمة الله:

«قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنَّ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغُفُورُ الرَّحِيمُ»:

فلا يأس من روح الله، ولا قنوط من رحمته، فعن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسى بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم» [صحيح مسلم ح٢٧٤٩]، والله تعالى بعذَب الذين يُقتطونَ عبادَه من رحمته، فعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخبين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب، فيقول أقصر فوجده يومًا على ذنب، فقال له: أقصر فقال خلني وربي أبعثت عليٌّ رقيبًا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدى قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار، قال أبو هريرة والذي نفسى بيده لتكلم بكلمة أوبقت (أهلكت) دنياه وآخرته. [سنن أبي داود ح١٠١٤ وصححه الألباني].

وللحديث يقية أن شاء الله.

الله تعالى عن قارون، «فَخَسَفْنَا بِه وَبِدَارِهِ الأَرْضَ»، «وَ الدُّينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُ لَاء» المعاصرين، وَقالوا كما قال المَفِتُونُون السَابِقُونَ، « شُنَّةُ اللَّهِ الْفِينَ فَلْلَاء مِن عَلْلَ الله تعالى لا يُجامل ولا يُحابى، «وَمَا هُمْ بِمُعْجزينَ» الله تعالى لا يُجامل ولا يُحابى، «وَمَا هُمْ بِمُعْجزينَ» الله سبحانه، ولا فَارَينَ من عذابه، كما صبح عَنْ أَبِي الله سبحانه، ولا فَارَينَ من عذابه، كما صبح عَنْ أَبِي مُوسِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ اللهُ المُعْلِي للظَّالِم حَتَّى إِذَا اللهُ عَنْهُ أَلْ اللهُ عَنْهُ أَلْ اللهُ المُعْلِي الظَّالِم حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ اللهُ عَنْهُ وَسُلَّمَ اللهُ المُعْلِي الظَّالِم حَتَّى إِذَا اللهُ المُعْرَى وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ الْخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ» [البَخاري القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَدِيدٌ» [البَخاري عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَدِيدٌ» [البَخاري عَنْهُ عَلَيْهُ إِنَّ أَحْدَهُ أَلِيمُ شَدِيدٌ» [البَخاري عَلَيْهُ إِنَّ أَحْدَهُ أَلِيمُ شَدِيدٌ» [البَخاري عَنْهَ عَلَيْهُ إِنَّ أَحْدَهُ أَلِيمُ شَدِيدٌ» [البَخاري عَنْهَ عَلَيْهُ إِنْ أَخْدَهُ أَلِيمُ شَدِيدٌ» [المُخاري عَنْهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللهُ عَلْهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلَى المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِيمُ المُعْلِي المُعْلِيمُ المُعْلَى المُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْم

«أُولَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّرْقُ لَمَنْ يَشَاءُ وَيُقِدِرُ» وفق الحكمة القائمة على العلم، فيُوسَعُ على من بشاء ولو كان كافرًا، ويُضيِّق على من يشياء ولو كان مؤمنا؛ لأن الدنيا لا قيمة لها عند الله، فعن المستورد بن شداد قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة المدتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول الله. قال: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. (سنن الترمذي ح٢٣٢١ وصححه الألباني)، بل إِن اللهِ تعالَى قَالِ: « وَلُوْلَا أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاسِ أَمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن بَكُفُرُ بِٱلرَّحْنَنِ لِتُبُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةِ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ أَنَ وَلِيُسُوتِهِمْ أَبُونَا وَسُرُدًا عَلَيْهَا يَتَكُونِ وَمُرَدًا عَلَيْهَا يَتَكُونِ ﴾ وَرُخُوفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَكُ لَخْيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ » [الزخرف: . [40 - HA

«إِنَّ فِي ذَلكَ» البسط والقبض، والتوسعة والتضييق، «لَّيَات» ولكن «لقوم يُؤْمنُونَ»، فالمؤمنون دون غيرهم، هُمُ الذين يتفكرون ويتذكرون، ويبصرون ويعتبرون، وأما غيرهم فهم كما قال الله تعالى: « مُمَّ أَنِّمُ مُعَىٌ» [البقرة: هم كما قال الله تعالى: « مُمَّ أَنَّمُ مُعَىٌ» [البقرة: ١٨]، «هُمَ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ عِهَا وَهُمْ أَعَيُنٌ لَا يُصِرُونَ عِهَا» أَلَا الله يعالى: « سَاصَرفُ عَنْ النِي النِينَ يَتَكَبُّرُونَ عِهَا» فِي الأَرْضِ بِعَيْر الْحَقِ وَإِن يَرَوا كُلُّ النِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي الْرَبْنِ بِعَيْر الْحَقِ وَإِن يَرَوا كُلُّ النِيقِ لَا يُوبِينُوا فِي الرَّشِدِ لَا يَتَخِدُوهُ سَيِيلًا وَإِن يَرَوا عَلَى النَّهُ وَإِن يَرَوا عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ وَإِن يَرَوا عَلَى اللهُ وَإِن يَرَوا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَإِن يَرَوا عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اله

### من أحكام البيع بالتقسيط

# حكم سداد الأقس





أ. د. علي السالوس

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى أله وصحبه ومن والاه، وبعد: فما يزال حديثنا موصولًا حول أحكام البيع بالتقسيط، وقد تكلمنا في العدد السابق عن مشكلة التأخر في دفع الأقساط، وهل للمصرف مطالبة المدين المماطل بالتعويض، ونتحدث في هذا العدد – بعون الله تعالى – عن:

#### حلول الأقساط قبل موعدها

المصارف الإسلامية التي لا تأخذ بالنظام السابق - حيث لم تجزه هيئات الرقابة الشرعية لديها- رأت أن اتخاذ الإجراءات ضد المدين المماطل يكلفها الكثير، فنصت في عقود البيع على أن المشتري إذا تأخر في دفع قسطين متتالين، فإن باقي الأقساط تحل فورًا، ويحق للمصرف المطالبة بجميع الأقساط، واتخاذ ما يراه لازمًا للوصول إلى حقه.

#### اللجوء إلى التحكيم:

ورأت هذه المصارف كذلك أن تلجأ إلى التحكيم لرفع الضرر: فيختار المصرف حَكمًا، ويختار المشتري حَكمًا، ويختار الحكمان حكمًا ثالثًا: وينظر المحكمون في الموضوع من جميع جوانبه، ويكون حكمهم ملزمًا للطرفين غير قابل للنقض، سواء أصدر بالإجماع أم بالأغلبية.

#### ضع وتعجل:

يلجأ بعض التجار إلى ما يُعرف في الفقه الإسلامي باسم: (ضع وتعجل)، والمراد من ضع وتعجل التنازل عن جزء من الدين المؤجل، ودفع الجزء الباقي في الحال.

ورُوي أن ابن عباس سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول: عجل لي وأضع عنك، فقال: لا بأس بذلك.

وروي أيضًا أن ابن عباس قال: إنما الربا: أخر لي وأنا أزيدك، وليس: عجّل لي وأضع عنك.

[انظر: مصنف عبد الرزاق ٧٢/٨].

ويذكر أن الذين أجازوه كذلك هم: النخعي: وهو من التابعين، توفي سنة ٩٦هـ، وزفر: من أصحاب أبي حنيفة، توفي سنة ١٩٥هـ، وأبو ثور: من أصحاب الشافعي، وتوفي سنة ٣٤٠هـ.

أما الذين لم يجيزوا (ضع وتعجل) فهم عامة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، والأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء.

ومما رواه الحافظ عبد الرزاق (المتوفى سنة ٢١١) في مصنفه تحت «باب الرجل يضع من حقه ويعجل» ما يأتى:

أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري أن ابن المسيب وابن عمر قالا: من كان له حق على رجل إلى أجل معلوم، فتعجل بعضه وترك له بعضه، فهو ربًا، قال معمر: ولا أعلم أحدًا قبلنا إلا وهو يكرهه.

أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان عن بسر بن سعيد عن أبي صالح مولى السفاح قال: بعثُ بزًا إلى أجل، فعرض عليً أصحاب الدين أن يعجلوا لي وأضع عنهم، فسألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال: لا تأكله و لا تؤكله.

أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أخبرني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت: عجّل لي وأضع لك، فنهاني عنه، وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع

# اط قببل موعدها

العين بالدَّيْن.

أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس مولى ابن يامين قال: سألت ابن عمر، فقلت: إنا نخرج بالتجارة إلى أرض البصرة وإلى الشام، فنبيع بنسيئة ثم نريد الخروج، فيقولون: ضعوا لنا وننقدكم، فقال: إن هذا يأمرني أن أفتيه أن يأكل الربا ويطعمه، وأخذ بعضدي ثلاث مرات، فقلت: إنما أستفتيك، قال: فلا.

والإمام مالك رضي الله عنه تحدث عن هذا الموضوع في الموطأ، فجعله تحت: باب ما جاء في الربا في الدَّيْن، عن عثمان بن حفص بن خلدة، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، أنه سئل عن الرجل يكون له الدَّيْن على الرجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر، ونهى عنه.

وعن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل، قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ، وإلا زاده في حقه، وأخر عنه في الأجل.

قال مالك: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن يكون للرجل على الرجل الدَّيْن إلى أجل، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه، ويزيده الغريم في حقه، قال: فهذا الربا بعينه، ولا شك فيه. (راجع الباب في كتاب البيوع من الموطأ).

وابن رشد الحفيد يبين سبب الخلاف، فيقول في بداية المجتهد (١٤٤/٢): وعمدة من لم يُجز (ضع وتعجل) أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها، ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارًا من الثمن بدلًا من الموضعين جميعًا، وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عوضه ثمنًا، وهنا لما حطّ عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنًا، وعمدة من أجازه ما روي عن ابن عباس: أن النبي

صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضعوا وتعجلوا» وفي صحته نظر. والله أعلم. (البداية والنهاية ٤/٥٠).

وفي سنن البيهقي (۲۷/۷) نجد بابًا بعنوان: «من عجّل له أدنى من حقه قبل محله فيقبله، ووضع عنه، طيبة به أنفسهما».

وتحت الباب يذكر بسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من أحب أن يظله الله في ظله فلنظر معسرًا، أو لنضع عنه».

وحديثًا آخر: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فليُنْظر معسرًا أو ليضع عنه». ثم يذكر أن ابن عباس كان لا برى بأسًا أن يقول:

ثم يذكر أن ابن عباس كان لا يرى بأسًا أن يقول: أعجل لك وتضع عني.

قال: وقد روى فيه حديثًا مسندًا في إسناده ضعف، وذكر هذا الحديث الضعيف.

وبعد الباب السابق يأتي باب: «لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه». (٢٨/٦).

وتحت الباب ذكر عدة أخبار تتفق مع روايات عبد الرزاق التي أثبتناها من قبل.

٧- لو صبح الحديث يمكن أن يدل على حكم خاص لا يقبل التعميم، فالأمر هنا لليهود، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: « فَبِظُلْم مِنَ الَّذِينَ هَالُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّبَات أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهُمْ عَنْ سَبِيلِ الله تَقْيَرُا (١٦٠) وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَإَكْلَهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ [النساء: نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ [النساء: 170].

فما يضعونه قد يكون من الربا، ومن أموال الناس التي أكلوها بالباطل، وهذا لا ينطبق على المسلمين.

٣- ابن عباس - رضي الله عنهما - حبر الأمة وترجمان القرآن، ولكنه عندما ينفرد بالرأي دون الصحابة الكرام، فقد لا نجد حرجًا في عدم الأخذ برأيه، ولذلك خالفه التابعون، والأئمة الأعلام.
 ٤- قد لا نحد فرقًا سن أن مأخذ الدائن مائة

لتأجيل ألف، وأن يعطي مائة لتعجيل ألف. والحالة الثانية في حقيقتها هي: ضع وتعجل، ولذلك كان قول الإمام مالك: فهذا الربا بعينه، لا شك فيه.

#### الاحتفاظ بملكية المبيع أو رهنه:

يلجأ بعض التجار – ضمانًا لحقهم – إلى الاحتفاظ بملكية المبيع إلى أن يتم دفع جميع الأقساط، وإذا كان من حق البائع أن يستوثق لحقه فيمكنه أن يلجأ لعقود الاستيثاق كالرهن والضمان، ولكن ليس من حقه أن يمنع أهم الآثار المترتبة على العقد.

وقد يلجأ البائع إلى الطريقة المباشرة للاحتفاظ بالمبيع، وإنما يلجأ إلى عقد آخر، وهو ما يسمى بالبيع التأجيري، أو الإجارة المنتهية بالتمليك. وكل العقود التي رأيتها لا تخرج عن كونها

وكل العفود التي رأيتها لا تخرج عن كونها حيلة للاحتفاظ بملكية المبيع؛ فما يسمى بالإيجار يتناسب مع ثمن المبيع لا أجرة العين المؤجرة.

والتزامات ما سُمي بالمستأجر هي التزامات المُستري.. وهكذا.

أما اللجوء إلى الرهن، فهو يتنافى مع مقتضى العقد، غير أنه قد يكون ضروريًا، إذا لم يقدم المشتري للبائع ضمانات كافية.

ومما يقلل من أضرار الرهن في عصرنا عدم ضرورة حبس العين تحت يد المرتهن في كثير من الحالات؛ حيث تسلم العين للمشتري، ويكتفي بتسجيل أنها مرهونة مقابل مبلغ كذا للبائع، وهذا التسجيل يمنع المشتري من التصرف في المبيع بأي عقد من العقود الناقلة للملكية، أو تعلق حق لأي أحد يتعارض مع حق البائع، حتى علك الرهن.

#### أثر الموت في حلول الأجل:

إذا مات البائع قبل استيفاء الثمن انتقلت الملكية للورثة، فإذا كان الثمن أقساطا مؤجلة، فليس من حق الورثة المطالبة بها قبل موعدها.

ولكن إذا مات المشتري قبل أداء الأقساط، كلها أو بعضها، فهل للبائع أن يطالب

بحقه قبل توزيع التركة، أم بعد توزيع التركة على الورثة، ويكون الدين في ذمتهم، يؤدونه في موعده؟

إذا لم يوثق الورثة الدِّين برهن أو غيره فللبائع أن يطالب بدَيْنه قبل توزيع التركة.

أما إذا وثقوه بما يضمن حق البائع، وأداء الأقساط في مواعيدها، أفيبقى حقهم في الأجل، أم أن الأجل كان حقًا للمشتري ما دام حيًا، وبموته يسقط هذا الحق ويحل الأجل؛

يرى الحنفية والمالكية والشافعية أن الدَّيْن يحل بالموت، وأن الأجل يسقط بموت من له الأجل.

فإذا مات المدين حل أجلَ الدين، وإذا كان له كفيل ومات في حياة المدين سقط الأجل بالنسبة للكفيل، وكان للدائن أن يطالب ورثته، وأن يأخذ حقه من مال الكفيل قبل توزيع التركة.

جاء في المدونة (٢٥٧/٥) تحت عنوان: «في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الحق»، ما يلي:

«أرأيت إن تكفلت لرجل بما له على رجل إلى أجل، فمات الكفيل، أو مات المكفول به؟ (قال): قال لي مالك: إذا مات الكفيل قبل محل الأجل، كان لرب الحق أن يأخذ حقه من مال الكفيل، ولا يكون لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحق شيئًا حتى يحل أجل المال.

(قال مالك): وإن مات الذي عليه الحق قبل الأجل، كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله، فإن لم يكن له مال لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحق حتى يحل الأجل».

وفي الشرح الصغير للدردير (١٥٩/٢):

«(وعجل الدین بموته) أي الضامن قبل الأجل، (من تركته) إن كان له تركة (ورجع وارثه) أي وارث الضامن على الغريم (بعد الأجل أو) بعد الأجل أو) بعد تركته (إن تركه) أي إن ترك ما يؤخذ منه الدين، وإلا سقط».

وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.



روى أبو داود في «سننه»، والحاكم في «مستدركه»، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار»، والخطيب في «التاريخ»، وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دينها». [والحديث أخرجه أبو داود (١٩/٤)، والحاكم (١٩/٤)، والحاكم (١٩/٤)، والبيهقي في المعرفة (١/٨٠١، رقم ٢٢٨)، والطبراني في الأوسط (٢٠٨١، رقم ٢٥٢)، والخطيب (٢١/١)، والديلمي (١٤٨/١، رقم ٢٥٣٠). قال المناوي (١٤٨١)، قال الزين العراقي وغيره: سنده صحيح، وصححه الألباني].

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدّ لها دينها ». صدق رسول رأس كل مائة سنة من يجدّ لها دينها ». صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. [والحديث أخرجه أبو داود (٤/٩٠١، رقم ٤٢٩١)، والحاكم (٤/٧٦٥، رقم ٤٢٢)، والطبراني في المعرفة (١/٨٠٨، رقم ٤٢٢)، والطبراني في الأوسط (٣/٣٣، رقم ٤٢٠١)، والديلمي (١/٨٤١، رقم ٤٣٠). قال المناوي (٢٨٢/١)، والديلمي (المعراقي وغيره: سنده صحيح، وصححه الألباني].

وقد اخترت هذا الموضوع في ضوء الحديث الشريف لسببين رئيسيين:

السبب الأول: أن أقاوم موجة اليأس التي انتشرت بين المسلمين في الزمن الأخير، والظن القائم أن الدين دائمًا في إدبار وأن الكفر في إقبال، وأننا في آخر الزمان، وآنه لن تقوم للإسلام دولة ولن ترتفع له راية، وعززوا هذا الفهم باحاديث وردت في الفتن وأشراط الساعة ظنوا معها أنه لا فائدة من عمل يُرجى، ولا من إصلاح يُنشد، واعتمدوا على أحاديث مثل أحاديث: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء». مع أن في رواية هذا الحديث: «قيل: ومَن الغرباء». مع

## إعداد/

الذي ننشده

رسول الله؟ قال: الذين يُصلحون ما أفسد الناس من سنتى» [الترمذي وضعفه الألباني].

فليس الغرباء قومًا سلبيين، وإنما هم مصلحون مجددون عاملون إيجابيون، اعتمدوا على حديث مثل حديث أنس «لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه» رواه البخاري، مع أن الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري قال: إن هذا مخصوص بالمخاطبين، وإن فَهمَ الصحابي العموم، وإلا لتناقض هذا الحديث مع الواقع التاريخي، فقد جاء زمن مثل عمر بن عبد العزيز وكان خيرًا من بعض الأزمنة التي قبله، وأيضًا جاء في الأحاديث بأن الإسلام سيكون له شأن في آخر الزمان عند ظهور المهدي وعند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام.

هكذا جاءت الأحاديث: إنن فلا ينبغي أن تُؤخذ هذه الأحاديث كما يفهمها بعض الناس فهمًا خاطئًا، وينتهون منها إلى أن الأمر لم يعد هناك سبيل إلى إصلاحه.

وهل يعقل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم

بدين يدعو الناس فيه للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإصلاح الفساد، ثم يقول للناس أحاديث تثبط هِمَمَهُم، وتضعف عزائمهم من عمل الخير وخير العمل.

السبب الثاني – لاختيار هذا الموضوع – هو التخبط، والتخبط الذي نراه عند كثيرين عندما يتحدثون عن تجديد الدين، ما المراد بالتجديد؟ هناك قوم يريدون أن يجددوا الدين كأنما يريدون أن يُحدثوا طبعة جديدة منقّحة من هذا الدين، أن يُحدثوا طبعة جديدة منقّحة من هذا الدين، الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم، و التزم به خلفاؤه الراشدون من بعده، والسلف الصالح لهذه الأمة، الراشدون من بعده، والسلف الصالح لهذه الأمة، مصطفى صادق الرافعي حينما قال: «إنهم يريدون أن يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر».

لا بد أن نتحدث هنا عن المجدِّد، وعن المجدَّد، وعن المُجدَّد له، وعن معنى التجديد، ومداه وجوانبه، ومن يجدد؟

#### ذهب فريق إلى أن المجدد فرد واحد:

ذهب الأكثرون من شراح هذا الحديث إلى أن المجدد فرد، فهموا من كلمة «من يجدد لها دينها» أنه شخص واحد، وعلى هذا اشتهر أن مجدد المائة الأولى هو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ومجدد المائة الثانية هو محمد بن إدريس الشافعي، إذ إن عمر بن عبد العزيز توفي سنة ٢٠٤هـ.

#### وآخرون ذهبوا إلى أن المجدد جماعة:

ذهب الإمام ابن الأثير في «جامع الأصول»، وكذلك الإمام الذهبي إلى أن كلمة «من» كما أنها تصلح للمفرد تصلح للجمع، «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»، لماذا جعلناه واحدًا مع أن «مَن» تصلح للمفرد وتصلح للجمع.

فإن قيل: إن الله ينصر من يجاهد في سبيله: قد يكون هذا المجاهد فردًا، وقد يكون جماعة، ولذلك قال ابن الأثير: إن هذا المجدد قد يكون مُحَدَّثًا، وقد يكون فقيهًا، وقد يكون مفسرًا، وقد يكون قائمًا بالأمر حاكمًا من الحكام، وقد يكون مجاهدًا من الذين يجاهدون في سبيل الله ويجددون الدين عن طريق الحرب والغزو، وليس واحدًا.

ولذلك قال الإمام ابن الأثير: إن من الممكن في السنة الأولى أن يكون عمر بن عبد العزيز من أولى

الأمر، ويكون هناك القاسم بن محمد من الفقهاء السبعة، وسالم بن عبد الله، والحسن البصري، وابن سيرين، وعدد عديدًا من الناس، وكذلك كل سنة من السنوات على رأس المائة يمكن أن يكون هناك عدد من المجددين.

#### كلا الأمرين ممكن:

وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن الذي يقوم بالتجديد والإحياء يمكن أن يكون فردًا، أو أفرادًا، أو جماعة من الناس، أو مدرسة فكرية، أو حركة علمية، أو تربوية، أو فقهية، مجامع مختلفة من الناس، ينتشرون في الأرض كما قال الإمام النووي في شرح حديث: «لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» أخرجه مسلم وغدره.

#### معنى التحديد:

يأتى بعد ذلك ما معنى التجديد؟ كيف نجدّد في الدين حتى نحدد الأمة؟ هنا لا بد لنا من وقفة، بعض الناس يُوهمنا كأن التجديد هو تغيير طبيعة الإسلام، وكلمة التجديد لا تفيد هذا؛ لأن تجديد الشيء معناه العودة به إلى دوم نشأ وظهر، كأنه بدأ اليوم، يعنى العودة به إلى مجده يوم بدأ، فليس معنى التجديد هو تغيير طبيعة الشيء، أو استحداث شيء مبتكر، مستحدّث، لو أخذنا مثلاً في الحسيات، إذا أردنا تجديد مبنى أثرى عريق فما معنى تجديده؟ معناه أن نبقى على جوهره، على خصائصه، على مقوماته، على طابعه، على معالمه الرئيسة حتى طريقة نقشه، نُبقى عليه، نرمّم ما تهدّم منه، وما فعلته عوامل التعرية، ولكن ليس معنى التجديد أن نهدم القديم ونقيم شيئا مستحدثا على أحدث طراز مكانه هذا لىس تحديدًا.

#### التجديد الحقيقي:

فتجديد الدين أن نُبقي على جوهر الدين، على خصائصه، على مقوماته، ولكن نُحسن في عرض الدين، نفهمه فهمًا جديدا في ضوء النصوص القطعية، في ضوء المقاصد العامة للشريعة.

#### أمور ثابتة لا تجديد فيها:

هناك أمور في الدين لا يدخلها اجتهاد، ولا يدخلها تجديد، أمور ثبتت بنصوص قطعية الثبوت، قطعنة الدلالة.

هذه هي التي تمثل الوحدة الفكرية والسلوكية للأمة، وهذه لا مجال فيها لاجتهاد المجتهد ولا

لتجديد مجدد، وهي وجوب الواجبات، وحرمة المحرمات، وأصبول الفضائل، وأصبول الرذائل، والقطعيات في الشريعة، ما عُلم من الدين بالضرورة، كل هذه أشياء لا محال فيها لاحتهاد ولا لتحديد.

#### أمور قابلة للتحديد:

هناك منطقتان أخريان: منطقة النصوص الظنية، سواء كانت: ظنية في ثبوتها أو ظنية في دلالتها، وهذه معظم نصوص الشريعة، من فضل الله علينا أنه لم يقيِّدنا بنصوص محكمة قاطعة إلا في القليل، فمعظم النصوص حاءت ظنية لتفسح المحال لاجتهاد المجتهدين، فنجد في المدرسة الحرفية مثل مدرسة الظاهرية والمدرسة الأثرية التي تهتم بالأثر، ومدرسة الرأى، نجد هذه الأفهام.

الاختلاف في فهم النص زمن النبي صلى الله عليه وسلم:

قد ثبت هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في قضية بني قريظة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة» رواه البخاري.

وفى الطريق قال قوم: إنما أراد منا سرعة النهوض فلنصل قبل أن يفوت الوقت، وجماعة قالوا: لا نصلي إلا في بني قريظة، ولو كان ذلك في منتصف الليل.

جماعة أخذوا بالظاهر، وجماعة أخذوا بالفحوى، فما عنف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولا هؤلاء، وأقر الاجتهاد، والقرآن قطعي الثبوت ولكن فيه نصوص ظنية الدلالة، والسنة فيها ظني الثبوت وهو الأكثر، وقطعى الثبوت وهو المتواتر، وأكثرها ظنى الدلالة.

هنا نجد مجالا للمجتهدين، لنفهم الأمور من جديد في ضوء ظروفها، وفي ضوء حياتنا ومقاصد شريعتنا، فهذه منطقة ومنطقة أخرى هي التي لا نص فيها؛ لأن الشريعة لم تنص على كل شيء، إنما نصت على أشياء معظمها ما لا يتغير بتغير الزمان والمكان والحال، وتركت أشياء لا نص فيها كما حاء في الحديث: «إن الله حد لكم حدودًا فلا تعتدوها، وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشباء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشباء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها» رواه الدارقطني وحسنه النووي والألباني.

#### منطقة العفو وما سكت عنه:

هناك منطقة سمَّاها العلماء العفو لقول النبي عليه السلام: «وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسي شيئًا»، ثم تلا النبي قول الله تعالى: (وَمَا كَانَ رُبُّكَ نَسِيًّا ) [مريم: ٦٤] رواه أبو داود بنحوه وصححه الألباني.

هذه المنطقة، منطقة الفراغ التشريعي يمكن أن نماؤها عن طريق القياس على المنصوص، وعن طريق الاستصلاح كما يقول المالكية وغيرهم. أيضًا عن طريق الاستحسان، وعن طريق سد الذرائع، وعن طريق رعاية العرف، عن طرق شتى، أمامنا متسع لملء هذا الفراغ.

#### مقولة: هم رجال ونحن رجال:

إذن هناك مجال للتجديد، مناطق مفتوحة للتجديد ومناطق لا يمكن أن يدخلها التجديد، الذين يريدون أن يطوروا الإسلام كله بعقائده وعباداته وقيمه الأخلاقية وقطعيات شريعته، هؤلاء مخطئون وهـؤلاء لا يقفون عند حد، هـؤلاء التطوريون لا يقفون عند حد، إنهم يقولون لا حاحة لنا يأقوال الفقهاء وإنما هم بشير ونحن بشير، هم رحال ونحن رجال، فإن سلمنا لهم وطرحنا هذه الثروة الفقهية كلها جاءوا وقالوا: لا نستطيع أن نأخذ من السنة إلا القطعي والمتواتر، ولو سلمنا لهم لجاءوا إلى القرآن وقالوا: القرآن نفسه نزل مراعبًا للبيئة، لأنه حينما حرم الخنزير حرم خنازير كانت سيئة التغذية، أما الخنازير التي كانت تربي في حظائر ويشرف عليها أناس وتحت إشراف طبي وعناية صحية فهذه ليست كتلك، وقوم يقولون: الخمر إنما حرم في بلاد حارة، ولو نزل القرآن في بلاد باردة لكان له شأن آخر. ويقولون: المرأة إنما كان لها نصف الميراث لأنها لم تكن تعمل كالرجل ولم يكن لها الاستقلال الاقتصادي.

#### باب الاجتهاد مفتوح شريطة عدم الخلط:

معنى هذا أننا لو سرنا وراء هؤلاء لما بقى لنا شيء، ولم يبق لنا شرع ، وجعل هؤلاء أنفسهم مشرعين في كل الأمور، لا، نحن نقول لهؤلاء: إن الله أنزل شرعه ليَحكم لا ليُحكم، وليُتبع، لا ليَتُبعُ، الشرع ميزان والميزان يجب أن يثبت، هؤلاء الذين يطالبوننا بأن نطور الإسلام نقول لهم: إذا كنتم تطالبون الإسلام أن يتطور فأولى بكم أن تطالبوا التطور أن يُسلم، بدلا من أن تعصرنوه كما

يقولون، العصر هو الذي بحب أن يسلم ويخضع لمقتضيات الشرع القطعي، لا ينبغي أن نخلط بين ما بجوز فيه الاجتهاد والتجديد وما لا يجوز، نحن لا نقول بإغلاق باب الاجتهاد، فهذا قول لم يقله إمام ، قاله بعض المقلدين، والمقلد لا نُقلد. أما من قال من الأئمة: إن باب الاجتهاد قد أغلق، فمن يملك إغلاق باب فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذي نسخ النصوص التي أقرت الاجتهاد؟ لهذا فالاجتهاد قائم وثابت، رأى الحنابلة ومعهم بعض علماء المذاهب الأخرى أن أي عصر لا يخلو من مجتهد ولا يجوز أن يخلو من مجتهد، وألف في ذلك الإمام السيوطي رسالته: «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض»، فالاجتهاد فرض في كل عصر ولو جاز ألا يكون هناك محتهد ولا اجتهاد في عصر ما فلا يجوز في عصرنا أن يُقال هذا؛ لأن الحياة قد تغيرت، الحياة في العصور الغابرة كانت بطيئة التغير، كانت رتيبة.

حاجة السلمين إلى فهم الإسلام: التجديد في هذا الجانب لابد منه، نحن نحتاج إلى تجديد في الفقه، في الفهم، في الفكر، ولكني أقول: إن الاجتهاد ليس خاصًا بالعلماء، نحن نحتاج إلى تجديد في الفهم بالنسبة لعامة المسلمين، لجماهير المسلمين، لقد فهم الإسلام خطأ، ليسه الناس كما يلبس الفرو مقلوبًا كما يقول أمير المؤمنين على رضى الله عنه، أخطأ الناس فهم الإسلام، أخرجوا من الإسلام ما هو من صلبه وأدخلوا فيه ما ليس من صلبه، وقدموا فيه ما حقه التأخير، وأخروا ما حقه التقديم، وهذا شرّ ما يُصاب به الإسلام أن تزيد في الإسلام ما ليس منه، وهذا الابتداع أن تحذف من صلب الإسلام ما هو منه، وهذا للأسف ما نجده في عصرنا بعض الناس يريدون الإسلام نسخة من الأديان الأخرى أو من مذاهب أخرى، يريدون سلاحًا بلا جهاد، أو عقيدة بلا شريعة، أو زواجًا بلا طلاق، أو دينًا بلا دولة، أو حقًّا بلا قوة، والإسلام هو هذا كله، الإسلام عقيدة وشريعة، ونظام حياة متكامل: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِبْيَكَنَا لِكُلِّي شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ) [النحل: ٨٩].

تجديد الفهم والإيمان والعمل:

إن الإسلام ليس فهمًا فقط ولا فكرًا فقط، غالب

الذين يتحدثون عن التجديد يصبون التجديد على الناحية الفقهية والفكرية والعقلية، ولكن الإسلام فهم وإيمان وعمل، لا بد أن نجدد إيماننا.

أيضًا نحن في حاجة إلى تجديد الروح، نحن في حاجة أن نجد قلوبنا، نحن في حاجة إلى متنسكة معتدلة تزرع في القلوب الخشية لله والرجاء في رحمته، نحن في حاجة إلى هذا النوع من النسك السني الإيجابي، نحن نرفض الذين يقولون: دع الملك للمالك، والخلق للخالق، ولا ينمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر.

نحن نرفض الذين يفرقون بين الحقيقة والشريعة ويقولون: من نظر إلى الخلق بعين الحقيقة عذرهم، بخلاف من نظر إليهم بعين الشريعة.

إنما نريد النسك الذي يربي الخلق كما قال ابن القيم نقلاً عن المتقدمين: «النسك هو الخُلق فمن زاد عليك في النسك».

تجديد العمل:

نحن في حاجة إلى تجديد الإيمان، نحن في حاجة إلى تجديد العمل، العمل بالإسلام، والعمل للإسلام قال تعالى: ( وَهُو ٱلَّذِي خُلُقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيْنَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا) [هود: ٧]، (ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةُ لِبَنْلُوَكُمْ أَيُّكُو أَحْسَنُ عَبَلاً) [الملك: ٢] أي أن الناس لا يتسابقون ولا يتنافسون في حُسن العمل فقط، بل في أحسنية العمل، أيهم يكون أحسن عملاً، فالإسلام دين ودنيا، يجب أن نفهم هذا، لا يمكن أن ننصر ديننا إذا أضعنا دنيانا، نحن في بلاد المسلمين بوأنا الله أحسن البلاد بقعة وأعظمها رقعة وأخصبها أرضًا، الثروات في باطن أرضنا مذخورة وعلى ظاهرها منشورة ومع هذا نعيش عالة على الأمم، في معظم بلاد المسلمين نستورد القوت أو نصف القوت أو أقل أو أكثر في الصناعة، نحن عالة على غيرنا، أمة سورة الحديد لم تتقن حتى اليوم صناعة الحديد، ولا الصناعة المدنية التي يشير إليها قوله تعالى: (فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ) [الحديد: ٢٥]، هذا إشارة إلى المصنوعات الحربية، (وَمَنكفِعُ لِلنَّاسِ) [الحديد: ٢٥] إشارة إلى المصنوعات المدنية، نحن ينبغي أن نتقن الأمرين، العمل لديننا والعمل لدندانا، وبهذا نتقرب إلى الله.

والحمد لله رب العالمين.

## المنظال والماكري اليخالمي اليحمال



#### علي حشيش

### الحلقة السابعة 💮 🖾 اعداد/

﴿ أَذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ فينَا أَرْوَاحَنَا بَعْدَ إِذْ كُنَّا أَمْوَاتًا ».

الحديثُ لا يصح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٦٩/١٠٧/٢٢)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٩٤٧/٣٤٧/٢) من حديث وهب بن عبد الله أبي جحيفة مرفوعًا، وفيه: عبد الرحمن بن مسهر، قال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (٣٦٦): «متروك الحديث»، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٥١/١/٣): «فيه نظر».

قُلْتُ: فائدة مهمة: لا بد لطالب العلم أن يعرف معاني هذه المصطلحات عند أئمة الجرح والتعديل حتى تتبين درجة الجرح، وحتى يرجع إليه عندما نذكره في التخريج والتحقيق.

أ- قال الإمام السيوطي في «التدريب» (٣٤٩/١): «البخاري يُطلق: فيه نظر وسكتوا عنه فيمن تركوا حديثه، ويُطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه». اهـ.

ب- قال الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة»: «كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». اه..

٨١ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ في التَّشَيُّهُد: «بِسْم اللَّه خَيْر الْأَسْمَاء».

الحديث لا يصبح: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٩٤/٢) (٣١٢/٤) من حديث ابن عمر وفيه ثابت بن زهير أبو زهير بصري، قال فيه البخاري في «الضعفاء الصغير» (٤٤): «منكر الحديث».

 «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوْلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ يَغُضُ بَصَرَهُ إِلاَّ أَحْدَثُ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ

 «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوْلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ يَغُضُ بَصَرَهُ إِلاَّ أَحْدَثُ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ

الحديث لا يصح: أخرجه أحمد في المسند (٥/٢٦٤) (ح٢٢٣٣٢) من حديث أبي أمامة مرفوعًا وفيه عبيد الله بن زحر رواه عن على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به، قال الإمام ابن حبان في «المجروحين» (٦٢/٢): «إذا روى عن على بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون متن هذا الخبر إلا مما عملت أيديهم».

قلت: وهو من سلسلة أوهى أسانيد الشاميين كذا في «التدريب» (١٨١/١).

٨٣- حُبُّ قُرَيْشِ إيمَانٌ، وبُغْضُهُمْ كُفْرٌ، وحُبُّ العَرَبِ إيمانٌ، وبَغْضُهُمْ كُفْرٌ، ومَنْ احَبّ العَرَبَ فَقَدْ أَحَبُّني، ومَنْ أَبْغُضَ الْعَرَبَ فَقَدْ أَبْغُضَنِي ».

الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٢٥٧/٣) (ح٢٥٥٨) عن أنس مرفوعًا رواه عنه ثابت، وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا الهيثم». اه.. قال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (٦٠٩): «هيثم بن جمار متروك».

٨٤ «حُبُ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِب يَأْكُلُ السُّيِّثَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّالُ الْحَطَبَ».

الحديث لا يصح: أخرجه الخُطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (١٨٨٥/١٩٤/٤) من حديث ابن عباس مرفوعًا، وقال الخطيب: الحديث باطل مركب على هذا الإسناد. أهـ.

وأقره الحافظ ابن حجر في «اللسان» (١٩٧/١٩٧/١) ثم بيّن آفة هذا الحديث، فقال: «محمد بن سلمة ضعيف، والراوي عنه أحمد بن شبويه هذا مجهول، فالآفة من أحدهما».

^─ « لُبُارَزَةُ عَلِيَّ لِعَمْرِو بن عبد ود يَوْم الخَنْدَق ٱفْضَلُ مِن أعمالِ أُمْتِي إِلَى يَوْم الْقِيَامَة».

الحديث لا يصح: أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٢/٣) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعًا، وعلته أحمد بن عيسى الخشاب التنيسي، قال ابن طاهر: كذاب يضع الحديث كذا في «الميزان» (١٢٦/١).

وقال الذهبي في «التلخيص»: «قبَّح الله رافضيًا افتراه»، وأخرجه الخطيب في «التاريخ» (١٩/١٣) من طريق إسحاق بن بشر القرشي عن بهز به وهو الكاهلي الكوفي الكذاب.

٨٦- « عُلَمَاءُ أُمُّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْوَائِيلِ».

الحديث لا أصل له: أورده السخاوي في المقاصد (ح٧٠٢)، وقال: «قال شيخنا – يعني ابن حجر – ومن قبله الدميري والزركشي: إنه لا أصل له، وزاد بعضهم: ولا يُعرف في كتاب معتبر». اهـ.

٨٧- «عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَغْزِلُ الرَّحْمَةُ».

الحديث لا أصل له في المرفوع: أورده السمهودي في «الموضوعات المشهورات» (ح١٦٨). ثم قال: «قال الحافظان العراقي، وتلميذه ابن حجر: لا أصل له».

٨٨- «لَيْسَ لِلْمَرْءِ مِنْ صَلاَتِهِ إِلاَّ مَا عَقلَ مِثْهَا».

الحديث لا أصل له مرفوعًا، أورده الغزالي في «الإحياء»، وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (ح٤٤٤): «لم أجده مرفوعًا».

٨٩- « الْمُؤْمِنُ كَيِّسٌ فَطِنٌ حَذِرٌ».

الحديث لا يصح: أخرجه القضاعي في «الشهاب» (ح١٢٨)، والديلمي في «الفردوس» (٦٨٣٠) من حديث أنس بن مالك مرفوعًا، وفيه سليمان بن عمرو النخعي أبو داود الكوفي، قال يحيى بن معين في رواية أبي خالد الدقاق (٢١٨): «أبو داود النخعي رجل سوء كذاب يضع الأحاديث»، وأورد له الذهبي في «الميزان» (٣٤٩٥/٢١٦/٢) هذا الحديث، وقال: كذاب.

• ﴿ ﴿ الْمُعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ، والْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ».

الحديث لا أصل له: أورده السيوطي في «الدرر» (ح٣٧١) وقال: «لا أصل له» إنما هو من كلام بعض الأطباء، وأورده ابن القيم في «زاد المعاد» (١٠٤/٤) وقال: هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قاله غير واحد من أئمة الحديث. اهـ.



وصمت، ويتذكر وقوفه أمام الله، وما هو جوابه عند الله تعالى يوم القيامة إذا سأله: يا عبدى فلان، لم قلت في فلان كذا وكذا؟! وليتذكر أن الله تعالى يقول: (وَأَعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذُرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورً

حَلَيُّ) [العقرة: ٢٣٥].

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف عليها المحدثون والحكام.

ومن الغيبة كذلك قولك: فعل كذا بعض الناس، أو بعض الفقهاء، أو بعض من يدّعي العلم، أو بعض المفتين، أو بعض من يُنسب إلى الصلاح، أو يدّعي الزهد، أو بعض من مرَّ بنا اليوم، أو بعض من رأيناه، أو نحو ذلك، إذا كان المخاطبُ يفهمه بعينه لحصول التفهيم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن الناس من بغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره، مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون، أو فيه بعض ما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس، واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب الصحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم، فيخوض معهم.

ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة، فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبة والحسد، وإذا أثنى على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح، أو في قالب حسد وفجور وقدح، ليسقط ذلك عنه.

٧- المحاكاة:

كما تكون الغيبة بالقول، تكون بغيره كالمحاكاة، قال الإمام الغزالي: الذكر باللسان إنما حُرُم

لأن فيه تفهيم الغير نقصانَ أخيك وتعريفه بما بكرهه، فالتعريض به كالتصريح، والفعل فيه كالقول، والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة، وكل ما نُفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام.

فلو أشار الإنسان بيده وبعينه، أو يده أو رأسه، بل كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيية محرمة، ومن ذلك المحاكاة.

بأن بمشى متعارجًا أو مطأطئًا أو غير ذلك من الهيئات والصور، مريدًا حكاية هيئة من ينتقصه بذلك، فكل ذلك حرام بلا خلاف، ومن ذلك كذلك البرامج في الفضائيات التي يكون فيها المحاكاة مع إرادة نقصان الغير، وتمثيل الهيئة وغير ذلك كثير في الفضائبات فهو حرام، نسأل الله الهداية للجميع.

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليُضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزأ به.

٣- القلب:

تكون الغيبة بالقلب بسوء الظن، وقد عد الإمام ابن حجر سوء الظن من الكيائر الباطنة، وذكر أنها الكبيرة الحادية والثلاثون، وقال: وهذه الكبائر مما يجب على المكلف معرفتها ليعالج زوالها؛ لأن من كان في قلبه مرض منها لم يلقُ الله - والعياذ بالله - بقلب سليم، وهذه الكبائر يُذُمّ العبد عليها أعظم مما يذم على الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها من كبائر البدن؛ وذلك لعظم مفسدتها وسوء أثرها ودوامه، فإن آثار هذه الكبائر ونحوها تدوم بحيث تصير حالا وهيئة راسخة في القلب بخلاف أثار معاصى الجوارح فإنها سريعة الزوال، تزول بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ونقل عن ابن النجار قوله: من أساء بأخيه الظن فقد أساء دريه، إن الله تعالى يقول: (يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱجْتِبُوا كُثِيرًا مِّنَ ٱلظِّنَ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَ إِنَّهُ [الحجرات: ١٢].

(راجع كتاب الزواجر). وسوء الظن مثل سوء القول: فكما يحرم

عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغدر،

ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء، روى البخاري والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذبُ الحديث».

وأسرار القلب لا يعلمها إلا علام الغيوب، فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءً إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل، فعند ذلك لا يمكن إلا أن تعتقد ما علمته وشاهدته، وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فإنما الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفساق.

وقد قال الله تعالى: ( يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُرُ فَاسِنُّ إِنَّ مَامَنُواْ إِن جَاءَكُرُ فَاسِنُ إِنَّ المَّهِمُ الْهَ إِلَا المَجرات: آء فلا يجوز تصديق الشياطين من بني آدم، وهم الذين لا يهدأ لهم بال إلا بإشاعة الفتنة في صفوف الموحدين.

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آفتين من آفات سوء الظن ألا وهما الفُرقة والقطيعة، والتنافس في حُطام الدنيا، والإسلام يدعونا جميعًا إلى الحب في الله والبغض في الله، وأن تكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، ويحثنا الإسلام على التنافس والمسارعة في أعمال الخير التي توصلنا إلى سعادة الدارين.

مستمع الغيبة والمغتاب هما في الإثم سواء:

اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرُها، يحرم على السامع استماعها وإقرارها.

فيجب على من سمع إنسانًا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررًا ظاهرًا، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه، ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته.

فإن قدر على الإنكار بلسانه، أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك، فإن لم يفعل عصبي.

فإن قال بلسانه: اسكت، وهو يشتهي بقلبه استمراره، فقال الغزالي: ذلك نفاق لا يخرجه عن الاثم، ولا بد من كراهته بقلبه.

وإذا اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة، وعجز عن الإنكار، أو أنكر فلم يُقبل منه،

ولم يمكنه المفارقة بطريق، حرم عليه الاستماع والإصغاء للغيبة، بل طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه، أو يفكر في أمر أخر ليشتغل عن استماعها، ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع وإصغاء في هذه الحالة المذكورة.

فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرون في الغيبة ونحوها، وجب عليه المفارقة، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّهِنَ يَخُوضُونَ فِيَ الْكِنْنَ فَأَعْرَضُ عَنْهُمْ حَقَّ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَرَّهِ الله عَلَمَ اللّهُ عَلَيْنَ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَرَّهِ أَلَا اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

روى ابن أبي الدنيا عن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان أنه قال لمولى له: نَزِّه سمعك عن استماع الخنا، كما تنزه لسانك عن القول به، فإن المستمع شريك القائل، وقد نهت الشريعة عن الاستماع والركون إلى المغتاب، قال تعالى: (إِنَّ الْمُتَمَّعُ وَالْمُوْلَدُ كُلُّ أُولِيَكُ كُانَ الْإسراء: ٣٦].

كفارة الغيبة:

للغيبة كفارتان؛ وذلك لأن المغتاب قد جنى جنايتين:

إحداهما: حق الله تعالى، إذ ارتكب معصية، وكفارة ذلك التوبة والندم.

الثانية: على عرض المخلوق، فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل، جاء إليه فاستحله، وأظهر له الندم على فعله، وإن كانت الغيبة لم تبلغه، جعل مكان استحلاله الاستغفار له، والثناء عليه بما فيه من خير أمام من اغتابه أمامهم لإصلاح قلوبهم؛ لحديث أنس عند ابن أبي الدنيا: «كفارة من اغتبت أن تستغفر له».

نسأل الله أن يطهر ألسنتنا من الغيبة، وأن يستر أعراضنا وأعراض المسلمين.

وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعدُ:

لقد دأبت جماعة أنصار السنة المحمدية وحرصت منذ نشأتها الأولى على يد رعيلها الأول، وعبر تاريخها الطويل، على دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى؛ الذي هو أصل الدين وأساسه، وتحذيرهم من الشرك وأخطاره وأضراره على سلامة المعتقد، ويأتي هذا المقال تأكيدًا لهذا الدور البنّاء، وحراسةً لجناب التوحيد، وذلك بالتحذير من الرياء وخطره على أعمال العباد، فنقول مستعينين بالله تعالى:

#### أولا: تعريف الرياء:

الرياء في اللغة: مشتق من الرؤية، وهي: النظر، يقال: رائيته، مراءاة ورياء إذا أريته على خلاف ما أنا عليه.

وفي الاصطلاح: أن يُظهر الإنسان العمل الصالح للآخرين أو يُحسَّنه عندهم، أو يظهر عندهم بمظهر مندوب إليه ليمدحوه ويعظم في أنفسهم. [قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام].

#### - نصوص القرآن والسنة تحذر من الرياء:

تضافرت نصوص الكتاب والسنة لتحذر المسلم من أن يقصد بالعبادة غير الله؛ لأن ذلك من كبائر الذنوب، وعدته الشريعة شركًا؛ ويتنافى مع حقيقة الإخلاص؛ ولأن المرائي جعل العبادات وسيلة لتحصيل أهدافه ورغباته، وهذا سلوك مشين فلم تشرع العبادات لذلك.

القرآن يحذر المرائين ويتوعدهم:

الله تعالى: ﴿ وَبُلُّ لِلْمُصَلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَن صَلَاتِهِ مَا هُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَن صَلَاتِهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَن النَّاسِ المرائي بصلاته وتوعد هذا الصنف من النّاسِ المرائي بصلاته بالويل والهلاك.

٧- قَالَ الله تعالى: «يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا مَصَدَقَتِكُم بِالْمَنَ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ بِكَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْكُومِ ٱلْآخِرِ » [البقرة: ٢٦٤]، فالرياء يبطل الصدقة، ولا تكون النفقة مع الرياء من فعل المؤمنين.

٣ - قال تعالى «مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِا وَرِينَهَا ثُوَفِ اللَّهِ الْمَعَلَمُ وَنِينَهَا ثُوفِ الْمَتِهِ أَعْمَلُهُمْ فِهَا وَهُرَ فِهَا لاَ يُبْخَشُونَ (اللهُ ٱلْمَتِكَ ٱللَّينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّالُ وَحَبِطُ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبَعِلْ مَا صَنعُواْ فِيها وَبَعِلْ مَا صَنعُوا فِيها وَبَعِلْ مَا صَنعُواْ فِيها وَبَعِلْ مَا صَنهُ وَاللهُ مَا صَنعُواْ فِيها وَبَعِلْ مَا صَنهُ وَاللهُ مَا صَنعُواْ فِيها وَبَعِلْ لَهِ مَا صَنعُواْ فِيها وَبَعِلْ لَا مَا صَنعُواْ فِيها وَبَعِلْ لَا مَا صَنعُواْ فِيها وَبَعِلْ لَهِ مَا وَهِ مِنْ إِنْ فَعَلَى اللَّهِ فَيْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِا وَبَعِلْ لَهِ مَا وَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

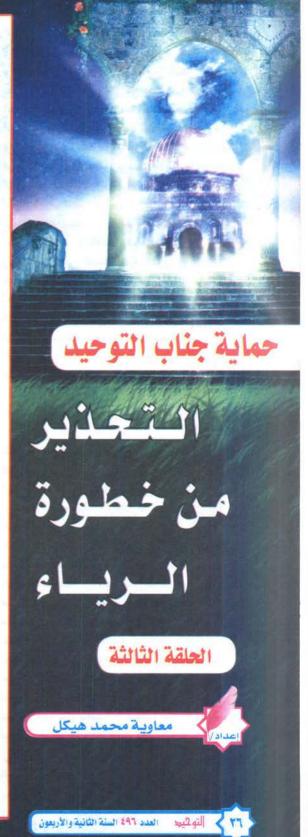

فالآية كما يقول القرطبي عامة في كل من ينوي بعمله غير الله، كان معه أصل إيمانه أو لم يكن، وهذا قول مجاهد وغيره من المفسرين.

3- قال تعالى: « فَنَ كَانَ يَرَجُواْ لِقَاءَ رَبِهِ فَلَيْعَمَلُ عَبَلًا مُسَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ مِبَادَةُ رَبِهِ أَمَدًا » [الكهف: ١١٠]، قال ابن القيم: أي: كما أن الله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تَفَرَّد بالإلهية يجب أن يُفرد بالعبودية، فالعمل الصالح: هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. [الجواب الكافي، ص٢٣٤].

#### الأدلة من السنة

وقد وردت أدلة كثيرة من السنة تدل على تحريم الرياء، وأنه يُبطل العمل الذي يصاحبه، منها: ١- ما رواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه مرفوعًا: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء، يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: انهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، هل تجدون عندهم جزاءً». [صحيح الجامع ١٥٥٥].

Y- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رواه مسلم في صحيحه.

٣- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه». [رواه مسلم ٢٩٨٥].

3- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الدجال فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي، فيزين صلاته، لما يرى من نظر رجل». [رواه أحمد وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب].

وحديث أبي هريرة في خبر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وهم: رجل قاتل

في الجهاد حتى قُتل، ليقال: جريء، ورجل تعلم العلم وعلّمه وقرأ القرآن ليُقال: عالم وقارئ، ورجل تصدق ليُقال: جواد. [رواه مسلم].

#### حكم الرياء

الرياء من الشرك الأصغر؛ لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله، وقد يصل إلى الشرك الأكبر، وقد مثل ابن القيم للشرك الأصغر فقال: هو مثل يسير الرياء، وهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الأكبر.

#### حكم العبادة إذا خالطها الرياء:

أولاً: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل الناس ولم يقصد وجه الله، فهذا شرك، والعبادة باطلة.

ثانيًا: أن يكون الرياء طارئًا على العبادة في أثنائها، يعني أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله، ثم طرأ الرياء أثناء العبادة، وهذا الوجه له أحوال:

أ-فإذا كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها، فأولها صحيح على كل حال، والباطل آخرها. مثال ذلك: رجل معه مائة جنيه، وقد أعدها للصدقة فتصدق بخمسين منها مخلصًا، وتصدق بالباقي رياءً. فالعمل الأول صحيح، والثاني باطل.

ب- أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها، فهى على حالين:

١- أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر عليه شيئًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» [رواه البخاري: ٦٤٩٩].

مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصًا لله، وفي الركعة الثانية شعر بالرياء فدافعه، فذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته.

٢- أن يطمئن إلى هذا الرياء، ولا يدافعه،
 فحينئذ تبطل جميع العبادة؛ لأن آخرها مبني على أولها.

ثالثًا: مَا يطرأ بعد انتهاء العبادة، فإنه لا يؤثر عليها، إلا إذا كان فيه عدوان على الغير كالمن والأذى بالصدقة، فإن إثم العدوان يكون مقابلاً أجر الصدقة فيبطلها؛ لقوله تعالى: « يَتَأَيُّهَا النَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لُبُطِلُوا صَدَقَتَكِمُ بِٱلْمَنَ وَٱلْأَذَى [البقرة:

٢٦٤]. (القول المفيد لابن عثيمين: ص١٩٦). صور من الرياء

١- المراءاة بالعمل: كالمراءاة للمصلى، وذلك بطول الركوع والسجود، والمراءاة بالصوم وبالغزو أو بطول الصمت، وبذل المال، والمراءاة بصحبة العلماء أو العبّاد ليقال أنه صاحبهم، فيعظم بذلك في نظر الناس، وكذلك المراءاة بير الوالدين ليقال بارّ، والمراءاة بإكرام الضيوف والصدقة على الفقراء ليقال جواد كريم.

٧- المراءاة بالقول: كالمراءاة بإقامة الحجة عند المحادلة لنقال قوى الحجة، وسرد الأدلة إظهارًا لغزارة العلم لنقال: عالم، وكتحربك الشفاه أمام الناس رياء ليقال ذاكر، وتحسين القارئ صوته بالقراءة لبقال قارئ حسن الصوت، وهذا من السمعة المحرمة، وقد صح عن جندب مرفوعًا «من يرائى يراء الله به، ومن يسمع يسمع الله به» [البخاري (٦٤٩٩)، ومسلم (٢٩٨٧)]، والمعنى أن الله يفضحه يوم القيامة بإظهار قصده السيئ.

٣- المراءاة بالهبئة والزي، كتقصير الثياب والظهور بمظهر الزهاد من أجل أن يُمدح بذلك لا من أحل إظهار السنة والدعوة إليها.

هذا وهناك بعض الصور أدخلها بعض أهل العلم في الرياء والأقرب أنها لا تدخل فيه، ومنها:

١- ترك العبادات من النوافل أمام الناس خوفا من الرباء، فقد عمّم بعض العلماء الحكم في هذا، والأقرب في ذلك هو التفصيل: فمن علم من نفسه أنه سيقع في الرياء إن أدى هذه العبادة أمام الناس ينبغي له ألا يفعلها أمامهم، بل إنه قد ورد الندب إلى فعل النوافل في البيوت، وورد الندب إلى الإسرار بالصدقة، فهذا أولى. [وينظر: تفسير القرطبي للآية ٢٧١ من البقرة، الإحياء ٣/ ٣٣٩– ٣٤٧، الزواجر ٢/ ٤٨، ٤٩]. ٣- ترك المعصدة خوفا من ذمّ الناس، فإن الأقرب أن هذا ليس من الرياء؛ لأن المسلم مأمور بالستر على نفسه، ومأمور بأن يبتعد عما يسيء إلى عرضه، ومأمور بإبعاد قالة السوء عن نفسه، وترك المعصمة وإخفاؤها خوفا من الذم داخل في هذا.

٣- الفرح بعلم الناس بعمله بعد أدائه للعبادة، قال في مختصر منهاج القاصدين (ص٢٨٣):

«فإن ورد عليه بعد الفراغ من العيادة سرور الظهور من غير إظهار منه، فهذا لا يُحبط العمل؛ لأنه قد تم على نعت الإخلاص، فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده».

وقال الشيخ بن عثيمين في القول المفيد (٢٢٨/٢): «وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة». انتهى. بل من عاجل بشرى المؤمن كما ورد بالحديث.

بل هذا من عاجل بشرى المؤمن كما ورد في الحديث، عَنْ أبي ذرِّ قال: قيل لرَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- أرَأَنْتُ الرَّجُلِ يَعْمَلُ الْعَمَلِ مِنْ الْخُيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تَلْكُ عَاجِلَ نُشرَى المؤمن» [صحيح مسلم ٢٦٤٢].

هل يُشرع تَحصيل المنافع الدنيوية مع العبادة؟

من أراد بالعبادة وجه الله والدنيا معًا كمن يحج لوجه الله وللتجارة، وكمن يقاتل في سبيل الله وللغنيمة، وكمن يصوم لوجه الله وللعلاج، وكمن يتوضأ للصلاة وللتبرد، وكمن يطلب العلم لله وللوظيفة، فهذا على الصحيح أنه مناح؛ لأن الوعيد إنما ورد في حق من طلب بالعبادة الدنبا وحدها، ولأن الله عز وحل رتب على كثير من العبادات منافع دنيوية عاجلة، كما في قوله تعالى عن الحج لله عز وجل: « لَيْشَهَدُواْ مَنْنِفِعَ لَهُمْ » [الحج: ٢٨].

وِقُولِه تَعَالَى : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَنْتَغُوا فَضُلا مِنْ رَبِّكُمْ ) [سورة البقرة آية ١٩٨]

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، قال : « كَانَتْ عُكَاظَ وَمَجَنَةً وَذُو الْمُجَازُ أَسْوَاقًا في الْجَاهليّة ، فَلَمّا كَانَ الإسْلامُ تَأْتُمُوا مِنَ التَّجَارَةِ فِيهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَلا مِنْ رَبِّكُمْ سورة البقرة أية ١٩٨ في مَوَاسِم الحجِّ « رُوَاهُ الْبُخَارِيُ في الصَحيح ح ٤٥١٩.

وكما في قوله تعالى: «فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إنَّهُ كَاتَ عَفَّارًا ١٠٠ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ١١٠ وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبِنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُوْ جَنَّتِ وَيَجْعَلُ لَكُو أَنْهَارًا » [نوح: .[17-1.

وحديث أبى سعيد في قصة رقية اللديغ، فهو صريح في جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن.

وقد ذكر القرافي في الفروق (ص١٢٢) أن من

جاهد ليحصل طاعة الله بالجهاد، ويحصل المال من الغنيمة فإن ذلك لا يضره، ولا يحرم عليه بالإجماع.

فهذه النصوص من القرآن والسنة وكلام أهل العلم تدل على جواز إرادة وجه الله وهذه المنافع الدنيوية.

#### تنسه:

لكن أجر هذه العبادة ينقص منه بقدر ما خالط نيته الصالحة من إرادة الدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من غازية تغزو في سبيل الله، فيصيبون الغنيمة، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الأخرة، ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة، تم لهم أجرهم»[سنن أبي داود: ٢٤٩٧].

فهؤلاء بنص الحديث خرجوا بنية خالصة غازون في سبيل الله، وأخبر بأن الذين نالوا شيئًا من الغنيمة ينقص أجرهم وثوابهم، ولا يبطل مطلقًا، وذلك أن ما نالوه من الغنيمة يعد ثوابًا دنيويًا عاجلاً يؤيد ذلك ما جاء في صحيح مسلم (ح٠٤٩) عن خباب قال: «هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى أو ذهب ولم يأكل من أجره شيئًا كان منهم مصعب بن عمير.... ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها» يعنى يجنيها ويقطفها.

#### علاج الرياء وسبل الخلاص منه

١- الحرص على تقوية الإيمان في القلب ليعظم رجاء العبد بربه، فيتوكل عليه، ويعرض عمن سواه، فالإيمان عصمة للعبد من وساوس الشيطان وشهوات النفس.

٧- التضرع واللجوء إلى الله تعالى ودعاؤه بأن يرزقه الإخلاص في كل عمل مهما كان شانه، وأن يكثر من الأذكار النبوية، فهي الحصن الحصن الحصين، وفيها مرضاة الرحمن وهي مطردة للشيطان. ففي الحديث عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر! للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ قال النبي صلى الله من جعل مع الله إلها آخر؟ قال النبي صلى الله من جعل مع الله إلها آخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسى بيده للشرك الله عليه وسلم: «والذي نفسى بيده للشرك

أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم» [البخاري في الأدب المفرد (٧١٦) وصححه الألباني].

٣- النظر فيما ينتظر المرائي من عقوبات أخروية، ومن أفظعها أنه أول من يُسعر به النار بوم القيامة.

3- التدبر والتفكر في مآل المرائي في الآخرة، والثمن البخس الذي يحرص عليه، والذي يدل على ضيق أفقه؛ حيث يضيع ثواب عمله الذي هو سبب لفوزه بجنات النعيم، ونجاته من عذاب الجحيم، وذلك من أجل مدح الناس، وتحصيل منزلة عند المخلوقين.

#### تحذيره

وفي الختام نلفت الأنظار إلى مسالة مهمة تتعلق بهذا الباب، وهي أنه لا يجوز لمسلم أن يرمي أخاه بالرياء، فإن الرياء من أعمال القلوب، ولا يعلمه إلا علام الغيوب؛ لأن اتهام الناس بالرياء من صفات المنافقين: « الَّذِينَ لِنَينَ الْمُوّنِينَ فِي لَيْمِدُونَ الله المُعَدَّقِينَ فَي الْمُوّنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَعِدُونَ إِلَّا جُهَدَّهُمْ فَيَسَّخُرُونَ الله عَبْدَمُ الله عَمْدَهُ فَيسَخُرُونَ الله عَبْدَمُ الله عَبْدَمُ الله عَبْدَمُ الله عَلَيْمُ عَذَابُ الله عَبْدَمُ الله المتوبة: التوبة: التوبة

وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: «لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان آخر بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء».

ومعنى نتحامل: نحمل على ظهورنا للناس بالأجرة من أجل أن نتصدق بها! لأنه ليس عندهم شيء يتصدقون به.

فالأصل في المسلم السلامة، وأنه إنما أراد بعمله وجه الله، وأيضًا فإنه مندوب له في بعض المواضع أن يُظهر عمله للناس إذا أمن على نفسه من الرياء، وأراد أن يقتدي به الآخرون في الخير، وأن يحذو الناس حذوه في أعمال البر والإحسان.

رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.

## منبر الحرمين

## الفساد ... آثاره وكيفية مكافحته

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها الناس اوصيكم ونفسى بتقوى الله سبحانه فاتقوه سبحانه واطيعوه واستعينوا بربكم على تصريف الأمور .

الرِّقابة مسؤوليَّة يتحمَّلها الفرد كما تتحمُّلها الجماعة:

أيها المسلمون: حين يكونُ المُسلمُ الصالحُ في موقع المسؤوليَّة فهو الحارسُ الأمينُ -بإذن الله- لمصالح البلاد والعباد، يحفظُ الحقَّ، وينشُر العدل، ويُخلِصُ في العمل، ويُحافظُ على مُكتسبات الأمة. صاحبُ المسؤولية المُخلِصُ صالحٌ في نفسه مُصلحٌ لغيره، يأمرُ بالصلاح، وبنهى عن الفساد.

والإسلام قد جعل من الرُقابة مسؤوليَّة يتحمَّلُها الفردُ كما تتحمَّلُها الجماعة، وهذا هو الاحتسابُ في بابه الواسع، فالاحتسابُ بسَعته وشمُوله رَقابةً ومُراقبةً يحمي الفردَ والمُجتمعَ والمُنشات والدولة، يحميها -بإذن الله- من الفساد والإفساد: ( ٱلنِّين إن مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَمُوا الحج: بِالْمَعْرُوفِ وَبَهُوا عَنِ ٱلمُنكِرِ وَيقِهِ عَنِيبَةُ ٱلْأُمُولِ) [الحج: 13].

وقال صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم مُنكرًا فليُغيرهُ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعفُ الإيمان» رواه مسلم. (وَالْمُؤْمِثُونَ وَالْمُؤْمِثُونَ وَالْمُؤْمِثُونَ وَالْمُؤْمِثُونَ وَالْمُؤْمِثُونَ وَالْمُؤْمِثُونَ وَنُقِيمُونَ الْصَلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَقْمِونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ الله الله الله المحديث: والله الله المحديث: الله المخاصّة، حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن يُنكروه فلا يُنكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذَّبَ الله الخاصّة والعامّة والعامّة ورواه ابن المبارك في الزهد.

الاحتساب عمل رقابي توجيهي إرشادي:

معاشر المسلمين: وظيفةُ الاحتساب وظيفةُ رقابيَّة

الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إعداد//

في ميادين الأخلاق والدين والسياسة والاجتماع، والادارة والاقتصاد، وغيرها.

وقد قال أهلُ العلم: «إن الاحتساب هو الأمرُ بالمعروف إذا ظهرَ تركُه، والنهيُ عن المُنكر إذا ظهر فعله؛ تحقيقًا للعدل، ونشرًا للفضيلة، ومُكافحةً للفساد والرُّذيلة، وحمايةً للنُزاهة والصلاح».

معاشر الإخوة: الاحتسابُ عملُ رقابيٌ توجيهيٌ إرشاديٌ لكل نشاط مُجتمعيٌ عام أو خاص؛ لتثبيت أصول الدين وأحكام الشرع، ومعايير الأخلاق، ورفع كفاءة الأداء كفاءة وأداءً يتحقُقُ به السلوك الرشيد، وتُعظّمُ به المصلحةُ الفردية والاجتماعية في الدنيا والآخرة.

إنّ العاملَ الصالحَ، والمُوظُف الصالحَ، والمُواطِنَ الصالحَ بإيمانه بربِّه وبوازع من دينه يجتهدُ فَي أداء عمله، ويحرصُ على منعَ المُمارسات الخَاطِئة، أو يكشفُ عنها لمَن يستطيعُ منعَها.

العاملُ الصالحُ عنده من الصدق في دينه، والأمانة في عمله، والولاء لمُجتمعه، والحرص على المصلحة العامَّة ما يدفعُه إلى الإحسان وإلى الجدِّ وحُسن الإنتاج، وعدم الرِّضا بالفساد والانحراف.

#### الفساد سلوك مُنحرف في الأفراد والفئات:

ذلكم -معاشر الأحبَّة- أن الفساد بكل أنواعه سلوكٌ مُنحرفُ في الأفراد وفي الفئات، يرتكبُ صاحبُه مُخالفات من أجل أن يُحقِّقَ أطماعًا ماليَّةً غير شرعيَّة، أو مراتِبَ وظيفيَّة غيرَ مُستحقَّة؛ ما يُؤدِّي إلى الكسب الحرام، وإضعافِ كفاءة الأجهزة والمُؤسَّسات والمُنْسَات.

الفسادُ منهجٌ مُنحرفٌ مُتلوِّنٌ مُتفلِّتٌ مُتستَّرٌ، مُحاطُّ

بالسريَّة والخوف، يدخلُ في كل مجال: في الدين، وفي السياسة، وفي الاقتصاد، وفي الاَّجتماع، وفي الثقافة، وفي الإدارة.

الفسادُ تواطُوُّ وابتزازُ، وتسهيلُ لارتكاب المُخالفات الممنوعة والمُمارسات الخاطئة. الفسادُ استغلالُ مقيتُ للإمكانات الشخصيئة والرسميَّة والاجتماعية، يستهدفُ تحقيقَ منافع غير شرعيَّة، ومكاسب مُحرَّمةَ لنفسه ولمن حوله. سوءُ استغلالِ للسُّلطة والصلاحيَّة، في مُخالفة للأحكام الشَرعيَّة، والقِيم الأخلاقيَّة، والأنظمة المرعيَّة،

الفسادُ دَاءٌ مُمتدُّ لا تحدُّه حدودٌ، ولا تمنعُه فواصلُ، يطالُ المُجتمعات كلَّها مُتقدِّمها ومُتخلِفها بدرجات مُتفاوتة، وفي التنزيل العزيز: (طَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَرِّ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ مُنْ رَحْمُونُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ مُنْ رَحْمُونُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ مُنْ رَحْمُونُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### كل انحراف بالوظائف عن مسارها فهو فساد:

معاشر المسلمين: وكل انحراف بالوظيفة العامّة أو الخاصّة عن مسارِها الذي وُضِعَت له ووُجِدت لخدمته فهو فساد وجريمة وخيانة، بالفساد تضطربُ الأولويات في برامج الدولة، وفي برامج الدول ومشاريعها، وتُبدّدُ موارِدُها، وتُستنزَفُ مصادِرُها.

#### صار الفساد على الفرد والمجتمع:

بالفساد تتدنَّى مُستوى الخدمات العامَّة، وتتعثَّرُ مشاريع، ويسُوءُ التنفيذ، وتضعُفُ الإنتاجيَّة، تُهدَرُ مصالَحُ الناس، ويضعُفُ الاهتمامُ بالعمل وقيمة الوقت، ويضطربُ تطبيقُ الأنظمة وعدالةُ المعايير. الفساد يُؤدِّي إلى التغاضي عن المخاطر التي تلحَقُ الناسَ في ماكلهم وفي مشاريهم وفي مرافقهم الصحيَّة والتعليمية، وفي طُرقهم، وفي أنظَمة الكمان والحصول على الخدمات العامَّة.

الفسادُ يُزعزِعُ القِيم الأخلاقيَّة القائمةَ على الصدق والأمانة والعدل وتكافُّؤ الفرص وعدالة التوزيع، وينشُر السلبيَّة، وعدمَ الشعور بالمسؤولية، والنوايا السيئة، وينشُر الشعورَ بالظلم، ما يُؤدِّي إلى حالات من الاحتقانِ والحِقدِ والتوتُّر والإحباط والياسِ من الاصلاح.

الفسادُ يجعلُ المصالحَ الشخصيَّة تتحكَّمُ في القرارات، ويضعُفُ الولاءُ الصادقُ للحق وللأمة وللدولة، ويُعزَّزُ العصبيَّة المذمومة مذهبيَّةُ أو قبَليَّةً أو حزبيَّة، فهو يُهذَّدُ الترابُط الأخلاقيَّ، وقِيَم المُجتمع الحميدة المُستقرَّة.

الفسادُ يُولِّدُ مُشكلات خطيرةٌ على استقرار المُجتمعات وأمنِها وقُيمها الأخلاقيَّة، وسيادة الأنظمة.

الفسادُ يتواصَلُ مع أشكال الجريمة المُنظَّمة والجرائم الاقتصادية بما فيها ما يُعرَفُ بـ،غسيل الأموال».

الفسادُ يُعيقَ تطبيقَ الخَطط الصحيحة، والسياسات الإيجابيَّة، كما يُعرقلُ جهودَ التغيير نحو الأفضل؛ بل إنه يُقوَّضُ الدولُ والمُؤسَّسات، ويُبعثرُ الثَّروات، وينخَرُ في الإدارات، ويتناسَبُ طردًا مع الانجرافات والمُنكرات والأمراض المُجتمعيَّة والأخلاقيَّة.

#### مظاهر الفساد بالمجتمع:

معاشر الأحبَّة: وللفساد مظاهرُ كثيرة، وصورٌ عديدة، ومسالكُ مُتنوِّعة؛ من الاختلاس، والرِّشوة، وسوء استخدام السلطة والصلاحيات، وإفشاء أسرار العمل، أو كتمان معلومات حقَّها أن تكون معلومة مُعلَنة؛ سواء في شأن ماليٌّ أو وظيفيٌّ، والتزوير، والعبث بالوثائق والمستندات والقرارات، وعدم احترام العمل وأوقات الدُّوام حُضورًا أو انصرافًا، وضعف الإنجاز، والتشاغُل أثناء العمل بقراءات خارجيَّة، أو استقبال من لا علاقة لهم بالعمل، والبحث عن أعذار، والتهرُّب من تنفيذ الأنظمة والتعليمات والتوجيهات، وعدم المبالاة، والعُروف عن المشاركة الفاعلة، والإسراف في استخدام المال العام -ولو كان يسيرًا- في الأثاث والأدواتُ المُكتبيَّة، والمُبالَغة في إقامة المُناسَبات، وسُوء توظيف الأموال، وإقامة مشاريع وهميَّة، والعبَث بالمُناقَصات والمُواصَفات، في صُور وأشكال لا تقعُ تحت حصر.

#### وجوب محاربة الفساد:

أيها المسلمون: إذا كان الأمرُ كذلك؛ فلا بُدَّ من مُحاربة الفساد ومُكافحته، والتِزام الصلاح والإصلاح

والنزاهة والشفافية، وذلك هو المفتاحُ القائدُ -بإذن الله- لأسباب الخير والفلاح، والتوفيق والصلاح، والأمن والطمانينة، وانتشار العدالة.

ومُحارِبةُ الفساد ليست وظيفةً لجهةٍ مُعيَّنة أو فئة خاصَّة؛ بل هي مسؤوليَّةُ الجميع ديانةً وأمانةً وخُلُقًا ومسؤوليَّة.

#### مقاييس النزاهة:

النزاهة والعدالة في الإصلاح تحفظ هيبة الدول وكرامتها وتُؤكِّدُ التلاحُم بينها وبين مُواطنيها، وتغرسُ الثَّقة في الأجهزة والأنظمة. النزاهة تُعطي قيادات الدول دفعًا أكبر في مُحاربة الفساد في جميع صُوره وأشكاله؛ إداريًا وماليًا وأخلاقيًا. مقاييسُ النزاهة هي: الديانة، والصدق، والعدالة، والوضوح والشفافية. في أجواء النزاهة تكونُ المُنافسات النزيهة، والتنافس الشريف على تقديم الأفضل والأجود والأنسب.

#### المعينات على الإصلاح:

أبها المسئولون: ومما يُعينُ على ذلك: تحديدُ مسؤوليًات المُوظَف، وإصدارُ الأدلَّة الإرشاديَّة، والتوعيَّة المُنظِّمة، وتبصيرُ الناس بحقوقهم، وتشجيعُهم على المساعدة في كشف المفسدين. ومما يُعينُ على ذلك كذلك: إصلاحُ أجهزة الرُّقابة، وتقويتُها، ودعمُها في كفاءاتها، وتبسيطُ أساليب العمل الإداريِّ، وتقويةُ الرِّقابة المُحاسِبة الإداريَّة والنظاميَّة والماليَّة، وسنُّ الأنظمة الصارمة في مُواحَهة الفساد، وتطبيقُها بحزم وعدالة وحياديَّة، والنُّعدُ عن المُحاملات المُضعَفة، والعناية بدرامج الإصلاح الإداريُّ ومندُها الأولوية، وتوسيعُ دائرة تكافُؤ الفرص والمساواة على أساس معايير الجدارة و الاستحقاق: (إن خَيْرُ مَن أَسْتَعْجَرَتَ ٱلْقُوقُ ٱلْأَمِينُ) [القصص: ٢٦]، وغرسُ قيم الجدِّ في العمل، وحفظ الوقت، والتواصى بالحقِّ، والتزام الأخلاق؛ من الصِّدق، والأمانة، والإخلاص، وحُسن الظنِّ، بعد الأيمان بالله وصدق التعلق يه والاعتماد عليه، والاهتمام بالمصلحةُ العامَّة، والشعور الحق بالمسؤوليَّة، وزرع الثُّقة من الجميع، مع بثُ أجواء حرية الرأي والمناقشة و المكاشفة.

إن الخللُ ليسِ في الأنظمة والقوانين والنُصوص، ولكنه في الإدارات والمُجتمعات والنفوس.

#### النية لي الإصلاح:

أيها المسلمون: في حماية النزاهة وأهلها ومُحارَبة الفساد ومُكافَحة المُفسدين ليس الهدفُ محصورًا في البحث عن المُذندين والفاسدين؛ بل يُضمُّ إلى ذلك ويتوازَى: إيجادُ الوعي الفعّال بحجم الأضرار الناجمة عن الفساد، وهي أضرار دينيَّةُ وسياسيَّةُ وماليَّةٌ وأمنيَّةُ وثقافيَّةُ واجتماعيَّة، في برامج إصلاح شاملة، وتعاوُن من الأجهزة بكل مُؤسَساته، وإعطاء الفُرص للاستماع بكل مُؤسَساته، وإعطاء الفُرص للاستماع إلى أراء العاملين ومُلاحظاتهم ومُقترحاتهم وشكاواهم ومُناقشاتهم.

#### دور الإعلام في مقاومة الإفساد:

وفي هذا الباب للإعلام دورُه الفعّال في نشر الوعي الصحيح، والمعلومات والحقائق، في تثبّت وتحرّ وحياديّة ووقار، وعدم التسرّع في تُوجيه الاتهام للأفراد أو الجهات، مع الثناء على ما يستحقّ الثناء، والإشادة بالصالحين والشرفاء، وأصحاب الأداء الحسن والإيجابيّة في العمل، وهم كثيرٌ في بلاد المسلمين -ولله الحمد-، والحفاظ على العلاقات الطيبة والإيجابيّة بين زُملاء على العلاقات الطيبة والإيجابيّة بين زُملاء الخطاء وتتبعها، وتغليب حُسن الظنّ.

واعملوا صالحًا: (وَلَا لَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعَدَ السَّرِي اللَّرْضِ بَعَدَ السَّمِ وَالْمُعُوا وَلَمْعُا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبُ مِن اللَّهِ قَرِبُ مِن اللَّهِ قَرِبُ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللْمُولِيَّا الللْمُواللَّهُ اللللْمُولَا الللْمُلِمُ الللْمُولَا اللْمُولِي الللْمُولِيَّا اللللْمُولُولِي الللْمُولُولِ الللْمُلِمُ

هذا؛ وصلُوا وسلَموا على الرحمة المُهداة، والنعمة المُسداة: نبيّكم محمد رسول الله؛ فقد أمركم بذلك ربَّكم في محكم تنزيله، فقال -وهو الصادق في قيله- قولاً كريمًا: (إِنَّ الله وَمَلَيَكَمَّهُ مُصَلُونً عَلَى النَّيِّ يَتَأَيُّا اللَّيِنَ ءَامَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا مَسَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا

## المؤهلات التي أهّلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية

الحلقة الثانية

د. أحمد فريد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد:

من مؤهلات النصرية جبل الصحابة رضي الله عنهم: ١- قطع حبال الجاهلية وموالاة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين:

«كان الواحد من الصحابة بمجرد أن يدخل في الإسلام يجتهد كل الاجتهاد أن يقطع حبال الجاهلية، وأن يخلع على باب هذا الدين كل ماضيه، بما فيه من سوءات وظُلمات؛ انطلاقًا من قوله تعالى: (لَّا يَجَدُ مَوْمًا يُوْمِنُونَ عَلِيهِ وَالْيَوْمِ مَن قوله تعالى: (لَّا يَجَدُ مَوْمًا يُوْمِنُونَ عَلِيهِ وَالْيَوْمِ مَن قوله تعالى: (لَّا يَجَدُ مَوْمًا يُوْمِنُونَ وَلَوْ كَالُوْمِ الْاَحْدِ يُوَادُونَ مَنْ حَاذَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَالُومِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَوْلِهُ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَلّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ

هذا عبد الله بن عبد الله بن أُبي بن سلول يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بأبيه وهو في ظل أطم فيقول: غبر علينا ابن أبي كبشة، فيأتي النبي صلى الله وعليه وسلم فيقول: يا رسول الله، والذي أكرمك لئن شئت لأتيتك برأسه. فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: « لا، ولكن بر أباك، وأحسن صحبته ». [سبر أعلام النبلاء (١٩٦/١)].

وهذا حنظلة بن أبي عامر يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه لما أذى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين فينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. [ذكره الحافظ

في « الإصابة»(٣٦٠/١) وقال: «رواه ابن شاهين ياسناد حسن»].

وكان أبو عزيز بن عمير بن هشام أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسارى – يوم بدر–قال أبو عزيز: مر بي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال: شدّ يدك به، إن أمه ذات متاع؛ لعلها تفديه منك. فقال أبو عزيز: يا أخي! هذه وصاتك بي؟! فقال له مصعب: إنه أخى دونك.

فسألت أمه عن أعلى ما فدى به قرشي، فقيل لها: أربعة آلاف درهم، فبعثت بأربعة آلاف فقدته بها. [باختصار من «سيرة ابن هشام مع الروض الأنف»(٣/٣)].

 ٢- استهانتهم بزخارف الدنيا وزينتها الجوفاء:

وقد بين الله عز وجل أن الكفار هم الذين يغترون بزينة الدنيا وزخرفها، فقال تعالى: ( ثُنَّ اللَّيْنَ كَفُوا اللَّهِ اللَّيْنَ وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ المَّوُا أَلُونَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّهُ اللَّيْنَ وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ المَّوُا أَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال عز وجل: ( وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةُ وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ فِالرَّحْنِ لِمُنْوِيَهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمُعَاجٍ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ( أَنَّ وَلِمُنُوتِهِمْ أَبْوَبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَ يَتَّكُونَ فَا وَرُخُرُفًا وَلِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ اللّيوَةِ لَنَّا مَتَعُ اللّيوَةِ اللّهُ فَيْلًا وَالزَحْرِف: ٣٣- الدُّنِيَا وَالْاَحْرِهُ عِندَ رَبِكَ لِلمُتَقِينَ ) [الزخرف: ٣٣-

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافرًا منها شربة ماء». [رواه الترمذي

(٢٣٢٠) وقال الألباني: صحيح لغيره، انظر الصحيحة (٩٣٤)].

فعلم الصحابة رضي الله عنهم حقارة الدنيا وزيف زخارفها فاستهانوا بها، فلم تبهرهم الأضواء ولم تشغلهم الشهوات.

أرسل سعد قبل القادسية ربعى بن عامر رضى الله عنه رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم فدخل عليه وقد زئنوا مجلسه بالنمارق والحرير وأظهر اللالئ الثمينة العظيمة، وقد جلس على سرير من ذهب وعليه تاجه، ودخل ربعي بثباب صفيقة وترس وفرس قصيرة ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، وأقبل عليه سلاحه ودرعه وبيضته، فقالو له: ضع سلاحك، فقال: إنى لم أتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت، فقال رستم: ائذنوا له، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها، فقال له: ما حاء بكم؟ فقال: إن الله ابتعثنا لنُخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. [قصة ربعي بن عامر رواها الطبري فی «تاریخه»(۳/ ۲۰م) ].

### ٣- حرصهم على الاجتماع والوحدة ونبذ الخلاف:

كان الصحابة رضى الله عنهم من أحرص الناس على أسباب الرفعة والنصر والعزة، ولا شك أن من أسباب النصر والرفعة والعزة: الوحدة والاجتماع، ونبذ الفُرقة والخلاف، قال تعالى: (وَأَعْتَصِمُوا عِمْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ شَرَعُوا فَنَفْشَلُوا عمران:١٠٣]، وقال تعالى: (وَلا تَسْرَعُوا فَنَفْشَلُوا وَلَدُهُمْ وَالْمَدُوا .

أخرج عبد الرزاق في المصنف من حديث قتادة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنه صدرًا من خلافته: كانوا يصلون بمكة ومنى

ركعتين، ثم إن عثمان صلاها أربعًا، فبلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قام فصلى أربعًا، فقال له: استرجعت ثم صليت أربعًا؟ قال: الخلاف شر». [رواه أبو داود (١٩٦٠) وصححه الألباني].

ومن ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة، وأموت كما مات أصحابي»، وسأل ابن الكواء عليًا رضي الله عنه عن السنة والبدعة، وعن الجماعة والفُرقة. فقال: « يا ابن الكواء! حفظت المسألة، فافهم الجواب: السنة والله، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والبدعة ما فارقها، والجماعة والله مجامعة أهل الحق، والفُرقة مجامعة أهل الباطل وإن كثروا».

#### ٤- مسارعتهم رضي الله عنهم إلى التوبة والإنابة إن بدرت منهم معصية:

قال أبو الحسن الندوى: «وكان هذا الإيمان مدرسة خُلقية وتربية نفسية تَملى على صاحبها الفضائل الخُلقية من صرامة إرادة، وقوة نفس، ومحاسبتها، والإنصاف منها، وكان أقوى وازع عرفه تاريخ الإخلاص وعلم النفس عن الزلات الخلقية والسقطات البشرية حتى إذا جمحت الثورة البهيمية في حين من الأحيان وسقط الإنسان سقطة حيث لا تراقيه عين ولا تتناوله يد القانون تحول هذا الإيمان نفسًا لوامة عنيفة ووخزًا لاذعًا للضمدر وخيالا مروعًا لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون، ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة ويتحملها مطمئنًا مرتاحًا؛ تفاديًا من سخط الله وعقوبة الآخرة». [«ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين»(ص:١٣٠-.[(111)

كما في قصة ماعز رضي الله عنه الذي أقر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه بالزنا، فأمر بإقامة الحد عليه، ثم أتت الغامدية تقر على نفسها كذلك.

وربط أبو لبابة بن عبد المنذر نفسه في سارية من سواري المسجد، لما أحس بأنه قد خان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت دراءته.

وكذا الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، فاعترفوا بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تعللوا بالأباطيل والكذب كما فعل المنافقون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم حتى مر عليهم خمسون ليلة، ثم نزلت براءتهم من السماء، فقد كان الصحابة رضى الله عنهم من أسرع الناس إلى التوية والإنابة، والاعتراف بالذنب، كما أنهم دائمًا أسرع الناس إلى الخير، فرضى الله عنهم أجمعين، وجمعنا بهم في عليين.

٥- تكافلهم فيما بينهم ومواساتهم لإخوانهم: كان الصحابة رضى الله عنهم بينهم من التكافل والتناصر والمواساة ما يُضرب به المثل امتثالا لقول الله تعالى عز وجل: ( إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوهً ﴾ [الحجرات: ١٠].

وقد مدح الله عز وحل الأنصار الكرام بقوله تعالى: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً) [الحشير: ٩].

نزلت في صحابي آثر ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعامه وطعام أولاده.

عن أبى هريرة رضى الله عنه: »أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يضم، أو يضيّف هذا؟» فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته، فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال: هيئي طعامك وأصبحى سراجك، ونومى صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها، ونومت صبيانها، ثم قامت

كأنها تصلح سراحها فأطفأته، فحعلا يريانه أنهما بأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ضحك الله الليلة- أو عجب- من فعالكما» فأنزل الله:

(وَيُؤْثِثُرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن نُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ) [الحشر:٩] [رواه البخاري (٣٧٩٨) ومسلم ·[(Y.02)

وعن إبراهيم بن سعد عن أسه عن حده قال: «لما قدموا المدينه أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إنى أكثر الأنصار مالاً فاقسم مالى نصفين، ولى امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمّها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك.. أبن سو قكم؟

فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدو ثم جاء يومًا وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مهيم»؟ قال: تزوجت. قال: «كم سقت إليها؟» قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب....» شبك إبراهيم.

وهذا أبو بكر الصديق يتزوج أسماء بنت عميس ليقوم على أمرها وأمر صغارها بعد مقتل جعفر بن أبى طالب الطيار في سرية مؤتة.

وهذا عبد الرحمن يتزوج أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط التي هاجرت من مكة وحدها؛ ليقوم عليها فلا تضيع ولا تُفتن.

وهكذا كان هؤلاء الفضلاء من الرعيل الأول نبراسًا في الإيمان والعلم والعمل، نسأل الله أن يرضى عنهم جميعًا وعنا معهم، إنه هو البر الرحيم.

# واحة التوحي

## من نور كتاب الله

### صفات المؤمنين

قال تعالى: (التَّنَيُّونَ ٱلْعَسَدُونَ ٱلْمَتْعِدُونَ ٱلسَّنْيَحُونَ ٱلرَّكَعُونَ ٱلتَنجِدُونَ بَالْمَعْـرُونَ بِٱلْمَعْـرُونِ وَالنَّاهُونَ عَن المُنكِّر وَالْحَيْظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَثَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ)

[التوبة: ١١٢].

### من معاني اللغة

الفرق بين الأجر والشُّواب: أن الأحر بكون قبل الفعل المأجور عليه. والشاهد أنك تقول: ما أعمل حتى أخذ أجري، ولا تقول: لا أعمل حتى أخذ ثوابي؛ لأن الثواب لا يكون إلا بعد العمل، على أن ألأجر لا يُستحق إلا بعد العمل كالثواب. [الفروق للعسكري].

#### من فضائل

#### آل الست

عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لحسن «اللهم إنى أحبه، فأحبه وأحب من يحبه»

متفق عليه

## من أقوال السلف

حفص الحداد الصوفي: قال أبو حفص الحداد الصوفي: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت من لم يزن أفعاله وأحواله في المرد فلا بِالْكِتَابِ وَالسِنةِ، ولم يتَّهم خُواطره، فلا تُعُدّه في ديوان الرجال. الأحكام، والتهاون في السنن، وأتباع الأراء والأهواء، وترك الإتباع والإقتداء. [ذم الكلام للهروي].

# من معانى الأحاديث

(سربه) في حديث النبي صلي الله عليه وسلم «من أصبح آمنًا في سربه، معافى في جسده، عنده طعام يومه، فكأنما حِيزت له الدنيا » يقال فلان آمن في سربه بالكسر: أي في نفسه. وفلان واسع السرب: أي رخي البال. ويروى بالفتح، وهو المسلك والطريق. يقال خلّ سربه: أي طريقه. [غريب الحديث لابن الأثير].

#### قاعدة شرعية

كُل مَنْ عَلمَ صحيح السنة في مسالة ما ليس له عذر في ترك العمل بها؛ قال الإمام الشافعيُ: (واتَّفَقُوا أنه لا يُحِل الأحد قد استبانتُ لهُ سُنة من سُنن النبى صلى الله علية وسلم أن يُتْرُكِها لقُوْل احد كائنا مَنْ كانَ/)



## من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب دخول الجنة

عن جابر- رضى الله عنه- قال: أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم النّعمانُ بن قوقل، فقال: يا رسول الله! أرأيت إذا صليت المكتوبة، وحرّمت الحرام، وأحللت الحلال أأدخل الحنَّة؟ فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «نعم» [صحيح مسلم].

## من دلائل النبوة

عن أبى هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هل ترون قبلتي ها هنا، فو الله ما يخفى على ركوعكم ولا سجودكم، إنى لأراكم وراء ظهرى» [صحيح البخاري].

#### حكم ومواعظ

عن سفيان بن دينار قال: قلت لأبى بشير –وكان من أصحاب على-: أخسرني عن أعمال من كان قبلنا؟ قال: «كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرًا» قلت: ولمَ ذاك؟ قال: «لسلامة صدورهم». [الزهد لهناد].

من دعائه صلى الله عليه وسلم عن شُكَل بن حميد قال: قلت: يا رسول الله؛ علمني دعاء أنتفع به. قال: «قلّ: اللهم عافني من شر سمعي، وبصري، ولساني، وقلَّبي، وشر منيي». قال وكيع: منيي" يعني: الزنا والفجور.

[الأدبُّ المُفردُ للبخّاريّ، وصُحّحه الالباني]

### من أداب الضيافة

عن يحيى بن ماهان قال: كانوا يقولون: إن من تُسرف الضيافة أن يقبلُ على الضدف بالبشر، والطلاقة، وحسن الكلام، لىسطه بحسن المحادثة، ويقطعه عن الاحتشام، فيصيب عند ذلك حاجته من الطعام» أي بحعله يأكل بدون حرج. [الفوائد للخلدي]

## من حكمة السلف

عن مغيرة قال: كان رجل على حال حسنة فاحدث حدثًا أو أننبُ ننبًا، فرفضًه أصحابه ونبذوه، فبلغ إبراهيم حاله، فقال: «مه» أي لا تفعلوا ذلك»، تداركوه وعظوه، ولا تدعوه» [الزهد لهناد]. أحاديث باطلة لها آثار سيئة

«من زهد في الدنيا؛ علمه الله تعالى بلا تعلم، وهداه الله بلا هداية، وجعله بصيرًا، وكشف عنه العمي». من الآثار السيئة للحديث عدم الأخذ بالأسباب في طلب العلم [السلسلة الضعيفة للألباني].



# ضوابط الفروق بين الب

متولي البراجيلي

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعدُ:

لاً يزال حديثنا متصلاً حول قواعد البدع، ذكرنا منها سبع قواعد، ونستانف البحث:

القاعدة الثامنة: البدعة في أصل العبادة تؤدي إلى فساد العبادة كلها، وأمًّا إن كانت في عبادة أصلها مشروع، بطلت البدعة الزائدة فقط، ولم تفسد العبادة:

يقول ابن رجب: «وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع، فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قُربة ولا يُثاب عليها، ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله، فيكون مردودًا، كمن زاد في صلاته ركعة عمدًا مثلاً، وتارة لا يبطله ولا يردُه من أصله، كمن توضأ أربعًا أربعًا، أو صام الليل مع النهار، وواصل في صيامه». [جامع العلوم والحكم ١٧٩/١].

ومن أمثلة البدع التي تكون في أصل العبادة: ,صلاة الرغائب،:

وهي صلاة بكيفية معينة، وتكون في أول ليلة جمعة من شهر رجب، ما بين المغرب والعشاء اثنتا عشرة ركعة بست تسليمات، كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة «القدر» ثلاث مرات «وقل هو الله أحد» اثنتا عشرة مرة، وبعد أن يفرغ من الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سبعين مرة، ثم يسجد سجدة ويقول في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة، ثم يرفع رأسه ويقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم سبعين مرة، ثم يسجد ثانية ويقول مثلما قال في السجدة الأولى، يسجد ثانية ويقول مثلما قال في السجدة الأولى، ثم يسأل الله وهو ساجد حاجته، فإن الله لا يرد سائله.

قال الإمام النووي في «المجموع»: «الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب... وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان، منكرتان، قبيحتان، ولا يُغتر بذكرهما في كتاب

«قوت القلوب» و«إحياء علوم الدين» ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل». [المجموع ٥٦/٤].

وقال الحافظ العراقي في تخريج «إحياء علوم الدين»: وهو حديث موضوع. «المغني عن حمل الأسفار» ((۲٤٠/١).

وقال الشوكاني: «وقد اتفق الحفاظ على أنها موضوعة». (الفوائد المجموعة للشوكاني (٤٨/١).

فهذه الصلاة استحداث تشريع لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي باطلة، وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». [متفق عليه].

يقول أبو شامة بعد أن ذكر بدعية صلاتي الرغائب في رجب وصلاة النصف من شعبان، أن ذلك يترتب عليه مفاسد:

الأولى: اعتماد العوام على ما جاء في فضلها وتكفيرها (للذنوب)، فيحمل كثيرًا منهم على أمرين عظيمين، أحدهما: التفريط في الفرائض، والثاني: الانهماك في المعاصي، وينتظرون مجيء هذه الليلة ويصلون هذه الصلاة، فيرون ما فعلوه مجزيًا عما تركوه وماحيًا ما ارتكبوه...

المفسدة الثانية: أن فعل البدع مما يغري المبتدعين الواضعين بوضعها والزيادة عليها، إذا رأوا رواج ما اقترفوه ووضعوه وانهماك الناس عليه، ويقع لهم الطمع في إضلال الناس، واستدراجهم من بدعة إلى بدعة، ويتوصل بذلك إلى إهمال الشريعة والإنسلاخ منها...

المفسدة الثالثة: أن الرجل العالم المقتدَى به والمرموق بعين الصلاح إذا فعلها، كان موهمًا للعامة أنها من السنن...

وأكثر ما أتى الناس في البدع بهذا السبب، يظن في شخص أنه من أهل العلم والتقوى، وليس هو في نفس الأمر كذلك، فيرمقون أقواله وأفعاله، فيتبعونه في ذلك فتفسد أمورهم، ففي

# دعة والصلحة الرسلة حرية

الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين...». [صحيح سنن الترمذي].

قال الإمام مالك رحمه الله: بكى ربيعة يومًا بكاء شديدًا، فقيل له: أمصيبة نزلت بك؟ قال: لا، ولكن استُفتي من لا علم عنده، وظهر في الإسلام أمر عظيم.

المفسدة الرابعة: إن العالم إذا صلى هذه الصلاة المبتدعة كان متسببًا إلى أن تكذب العامة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول هذه سنة من السنن...

فلا ينبغي للعالم أن يفعل ما يتورط العوام بسبب فعله في اعتقاد أمر على مخالفة الشرع، وقد امتنع جماعة من الصحابة من فعل أشياء مؤكدة خوفًا من ظن العامة خلاف ما هي عليه، قال الإمام الشافعي: وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق، وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يُقتدى بهما فيظن من رآهما أنها واجبة.. وزاد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كنا نضحي عن النساء وأهلينا، فلما تباهى الناس بذلك تركناها. [الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص٥٥- ٥٨ بتصرف].

#### لا يحتج بالعموم في مواضع الخصوص:

فائدة: يحتج البعض لهذه الصلاة وغيرها من الصلوات المبتدعات، بالعموميات، كقوله تعالى: (أَرْبَيْتَ ٱلْذِي يَنْفَى الْ عَبْدًاإِذَا صَلَّةٍ)[العلق: ٩- ١٠].

وبمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلاة خير موضوع». [الطبراني في الأوسط وهو في صحيح الجامع]

أو كقوله صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب رضي الله عنه وقد سأله مرافقته في الجنة، فقال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود.... [صحيح مسلم].

ونُحو ذلك من النصوص التي تغيد بإطلاقها وعمومها مشروعية الصلاة بأي عدد وأي كيفية شاءها المصلي.

فيقولون: كيف تكون إذن هذه الصلوات مبتدعة مع دخولها في عموم النصوص المبينة لفضل الصلاة؟

والجواب على ذلك: إنه لا يُحتج بالعموميات في مواضع الخصوص، فالعمل بالعموم يسوغ فيما لم يقيده الشرع، فإذا خصص الشرع أو قيد حكمًا فيجب التقيد به، ولا يجوز تعطيله تمسكًا بعموم النص.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلى...». [متفق عليه].

فلا بد من تقييد كل النصوص العامة التي وردت في فضل الصلاة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله، فهو حاكم عليها جميعًا.

يقول الشيخ علي محفوظ: «...إن التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وتركه هو من اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه، ولو عولنا على العمومات وصرفنا النظر عن البيان لانفتح باب كبير من أبواب البدعة لا يمكن سدّه..» [الإبداع في مضار الابتداع ص٢٤].

#### مثال للبدع الزائدة التي لا تكون في أصل العبادة:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مُرْه فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه. [البخاري].

فهذا الصحابي رضي الله عنه أراد أن يعظم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فنذر أمورًا مشروعة، فأقرّه النبي مسلى الله عليه وسلم على المشروع وهو الصيام صلى الله عليه وسلم على المشروع وهو الصيام فأمره أن يتمّه، ونهاه عن غير المشروع وهو القيام لسماع خطبة الجمعة، والبروز للشمس وعدم الكلام، مع أن القيام في الصلاة ركن من أركانها، ولكنه في هذا الموضع بدعة، والبروز للشمس من غير داع لذلك: كالجهاد في سبيل الله أو الوقوف بعرفة، من المشقة المتكلفة التي لم يتعبدنا الله تعالى بها، والصيام عن الكلام كان في شريعة تعالى بها، والصيام عن الكلام كان في شريعة الأمم السابقة، لكنه نُسخ في شرعنا.

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «وهذا النذر كان قد تضمن أشياء محبوبة إلى الله عز

وجل، وأشياء غير محبوبة، أما المحبوبة إلى الله فهي الصوم، لأن الصوم عبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»، وأما وقوفه قائمًا في الشمس من غير أن يستظل، وكونه لا يتكلم، فهذا غير محبوب إلى الله عز وجل، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يترك ما نذر. [شرح رياض الصالحين ٢٧٧/٢].

القاعدة التاسعة: العبادة التي أطلقها الشارع لا يُشرع تقييدها بزمان أو مكان أو صفة أو عدد:

يقول أبو شامة: «ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع، بل تكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، ليس لبعضها على بعض فضل، إلا ما فضله الشرع وخصّه بنوع من العبادة....

فالمكلف ليس له منصب التخصيص، بل ذلك إلى الشارع. [الباعث على إنكار البدع والحوادث ص١٥ بتصرف].

ويقول الشيخ الألباني في ذكر أنواع البدع، ومنها: «كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود، مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد». [أحكام الجنائز ص٢٤٢].

مثال ذلك: تخصيص شهر رجب بصيام:

ولم يصح في فضل صيامة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: «وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه». [لطائف المعارف صلى].

#### - ومن ذلك تخصيص ليلة الجمعة بقيام ويومها بصيام:

وقد ورد النهي عن ذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.

[مسلم].

يقول الصنعاني: «الحديث دليل على تحريم تخصيص ليلة الجمعة بالعبادة بصلاة وتلاوة غير معتادة». [سبل السلام ٥٨٧/١].

ومن تخصيص المكان: أن يعتكف احد في مدرسته أو في بيته، فإن اعتكافه لا يصبح، لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف، فالاعتكاف محله المساجد. قال الله تعالى: (وَلَا تُبُشِرُوهُنَّ

وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ) [البقرة: ١٨٧].

يقول الإمام النووي: «لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد، ولا يصح في مسجد بيت الرجل، وهو المعتزل المهيا للصلاة». [المجموع ٢/٤٨٠].

ومن مخالفة الصفة (الكيفية): لو عمل شخص عملاً يتعبد به وخالف الشريعة في صفته، لم يقبل منه.

ومثال ذلك: لو أن رجلاً صلى وسجد قبل أن يركع، فصلاته باطلة مردودة؛ لأنها لم توافق الشريعة في الصفة، وكذلك لو توضأ منكسًا فبدأ بالرجل ثم بالرأس ثم اليد ثم الوجه، فوضوؤه باطل، لأنه مخالف للشريعة في الصفة.

ومن مخالفة العدد: لو أن رجلاً توضا أربع مرات، أي غسل كل عضو أربع مرات، فالرابعة لا تقبل، لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة.

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: «هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم». [صحيح سنن النسائي].

القاعدة العاشرة: الاقتصار على جزء معين من عبادة لها صفة شرعية دون الإتيان بكاملها، يعتبر بدعة:

فالعبادة الواردة على صفة معينة في الشرع ينبغي لمن أراد أن يفعلها أن يأتي بها كما وردت في الشرع، فإن لم يأت بها بكمالها، وإنما أتى بجزء منها فقد ابتدع في الدين؛ لأنه يعتبر خلاف ما شرع الله عز وجل.

يقول أبو شامة: «لم ترد الشريعة بالتقرب إلى الله تعالى بسجدة منفردة ولا سبب لها، فإن القُرَب لها أسباب وشرائط وأوقات وأركان لا تصلح بدونها، فكما لا يتقرب إلى الله تعالى بالوقوف بعرفة، ومزدلفة، ورمي الجمار، والسعي بين الصفا والمروة، من غير نسك واقع في وقته بأسبابه وشرائطه، فكذلك لا يتقرب إلى الله تعالى بسجدة منفردة، وإن كانت قربة، إذا لم يكن لها سبب صحيح». [الباعث على إنكار البدع والحوادث ص٦١].

قلت: في قوله: بسجدة منفردة لا سبب لها: خرج بذلك سجدتا الشكر والتلاوة.

أما سجدة الشكر، فقد ورد في مشروعيتها أحاديث، منها: ما ورد عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه

أمر يسره أو بُشُر به خرُّ ساجدًا. شكرًا لله تبارك وتعالى. [صحيح سنن ابن ماجه].

وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أن جبريل - عليه السلام- قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أبشرك أن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرًا. [مسند أحمد وهو في صحيح الترغيب والترهيب].

وورد عِن على رضى الله عنه أنه سجد حين وجد ذا الثدية في الخوارج. [مسند أحمد وهو في الإرواء].

وكذلك ورد عن كعب بن مالك رضى الله عنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم - أنه سجد لما بُشر بتوبة الله عليه. [صحيح سنن ابن ماحه].

وغير ذلك من الأحاديث والأثار.

- ومما ينبغي الإشارة إليه أن سجدة الشكر لا تشرع بشكل دائم بحجة أننا نرفل في نعم الله علينا، كما يسجد بعضهم سجدة شكر بعد كل

فالعبادة كما أسلفنا ينبغى أن تكون بالكيفية التي وردت في الشرع، فسجدة الشكر محلها عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، أما في غير ذلك فلا تشرع؛ لأن نعم الله علينا لا تحصى ولا تنقطع. (وَإِنْ تَعُدُوا نَعْمَةَ الله لا تُحصُوهَا) [إبراهيم:

#### وأما سجود التلاوة، فقيها أحاديث: منها:

عن ابن مسعود رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ «والنجم»، فسجد فيها وسجد من كان معه... [متفق عليه].

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في: «إذا السماء انشقت»، و«اقرأ باسم ربك الذي خلق». [مسلم]. وغير ذلك من الأحاديث.

القاعدة الحادية عشرة:إذا جاء عن أحد الصحابة فعل عبادة متكررة بدون نكير، فإن تلك العبادة بُشرع فعلها ولا تعتبر بدعة:

فالصحابة رضى الله عنه أحرص الناس على اتباع السنة واحتناب البدعة، فإذا ورد عن أحد منهم فعل عبادة، فإنها لا تعد من البدع؛ لأن الصحابي لا يأتي بعبادة باجتهاد من عنده، لكن يشترط لاعتبار تلك العبادة مشروعة شرطان ذكرهما الشيخ الألباني، فقال: كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو

توقيف، ولا نص عليه، فهو يدعة، إلا ما كان عن صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير. [أحكام الجنائز ص٢٠٦].

وقد ذكر الحاكم في «المستدرك» حديث النهي عن الكتابة على القبور، وقال: وليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف، فتعقبه الذهبي وقال: ما قلت طائلا، ولا نعلم صحابيًا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين، فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي. [المستدرك ح١٣٧٠].

ومسألة قول الصحابي وفعله فيما ليس فيه نص، مسألة خلافية بين أهل العلم، فالجمهور قالوا هو حجة بشروط: أن يكون مشتهرًا، ألا يُوجِد مخالف له، وألا يخالف نصًا.

فالصحابة زكاهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعاينوا الوحى وهم أخلص لله نيّة، وأفقه، وأكثر الأمة تقوى.

وقال بعضهم: ليس بحجة، لأنهم ليسوا بمعصومين، ويجرى عليهم الخطأ والنسيان.

وفصُّل فريق في المسألة، فقالوا بحجية من نص الشرع على أن قولهم وفعلهم حجة، كأبي بكر وعمر رضى الله عنهما، ففي الحديث عن حذيفة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أدري ما بقائي فيكم؟ فاقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر. [صحيح سنن الترمذي.

والخلفاء الراشدون كما بحديث العرباض بن سارية رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «...فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسَّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ». [مسند أحمد وهو في صحيح سنن أبى داود وغيره].

وصحابة عُرفوا بالإمامة في الدين والفقه والعلم، فقولهم حجة، كابن عمر، وابن مسعود، ومعاذ، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وغيرهم، رضوان الله عليهم حميعا.

وصحابة لم يشتهر عنهم الفقه والعلم كأعرابي دخل المدينة فسمع حكمًا أو حكمين من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يكون قوله وفعله ححة؟ لا يكون حجة، والله أعلم.

وللحديث يقية، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: وبعد:

الصَّلاةُ كما نعلم هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصَّلاةُ إما أن تكون في جماعة، وإما في انفراد.

وسوف يكون الكلام على صفة الصلاة بحسب ترتيب أعمال الصلاة مع بيان أهم الفروق بين المنفرد والمأموم والإمام.

فإذا كانت الصَّلاةُ في جماعةٍ فاحسن ما يكون: أن يتوضًا الإنسانُ في بيته، ويُسْبِغُ الوُضُوءَ، ثم يخرج من بيته بنيَّة الصَّلاة مع الجماعة. فإذا فَعَلَ ذلك لم يَخْطُ خَطوةً إلا رَفَعَ اللَّهُ له بها درجةً، وحَطَّ عنه بها خطيئة؛ قَرُبَ بيته أو بَعُدَ.

وينبغى أن يأتي إليها بسكينة ووَقَار، سكينة في الألفاظ والحركة، ووقار في الهبئة؛ لأنه مُقبِلُ على مكان يقفُ فيه بين يدي الله عزَّ وجل. لقول النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصَّلاة؛ وعليكم السُّكينةُ والوقارُ؛ ولا تسرعوا، فما أدركت فصلوا وما فاتك فأتموا» [البخاري: ٦٣٦]؛ لأن هذا هو حقيقة الأدب مع الله عزَّ وحِلِّ. ثم إذا حضرت المسجد فصل ما تيسِّر لك، لقول الرُّسول عليه الصلاة والسلام: «إذا نُخُلُ أحدُكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلِّي ركعتين، ، ثم اجْلسْ بنيَّة انتظار الصِّلاة، واعلمْ أنك إذا أتبت المسجد على هذا الوجه لا تزال في صلاة ما انتظرتَ الصَّلاةَ؛ ثم مع ذلك الملائكةُ تُصلِّي عليك ما دمت في مصلاك، ورَجِلُ تُصلِّي عليه الملائكة حُرِيُّ بأن يستجيبَ اللَّهُ سبحانه وتعالى دعاءَ الملائكة له. (الشرح الممتع لابن عثيمين ٨/٣). وقبل أن نبدأ في الكلام على صفة الصلاة علينا أن

الصارة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الحلقة الثانية د. حمدي طه

نعلم أن مصطلحات الأركان والواحيات والسنن. التي سيرد ذكرها في الكلام على حكم أفعال الصلاة هذه المصطلحات ليست يبدع كما يظن بعض من ليس عنده إلمام بالعلم وضبيطه، فيظن أن هذه أمور محدثة، فيقول: من أبن حاءنا الركن أو الواحب أو السنة؟ فإذا نظرنا في الشرع وحدناه تارةً يقول: إذا فات هذا الشيء بطلت الصلاة، أو: بحب قضاء الركعة، ووحدناه تارة بيين أن الشيء الذي فات يمكن جيره بالسجود، ووجدناه يُرخَص في ترك شيء، فعلمنا أن أعمال الصلاة ثلاثة أشياء: شيءٌ تبطل الصلاة بعدم وجوده، وشييءٌ بمكن حدره بالسجود، وشيءٌ يُتسامح فيه فلو تركه الإنسان ولو متعمداً صحت صلاته. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه صلى ركعتين ثم سلّم -كما في قصة ذي البدين- فقال له ذو البدين: يا رسول الله!

> أقصرت الصلاة أم نسبت؟ قال: كل ذلك لم يكن. فقال: ىلى. قد كان بعض ذلك. فسأل الصحابة: أصدق ذو البدين ؟ قالوا: نعم. فرجع فصلى ركعتين)؛ وكان قد قام من مصلاه كما في الصحيح، قـــال الــــراوي: وأنبئت أن عمران قال: ثم سجد سجدتين وسلم. فدل هذا على أن الأركان لا تُجبر إلا بالفعل ؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبن السهو

موحيا لاسقاط الركن، بل تعتبر الركعة بمثابة الركن في الصلاة الجامع للأركان، فهي أصل في الصلاة، فكما أن الظهر قائمة على أربع ركعات كذلك كل ركعة قائمة على أركانها. ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم تفوته أشياء من أفعال الصلاة ويجبرها بالسجود، فقد صلى عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشي، فسجد السجدة الثانية من الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد، بل استوى واعتدل قائماً، فلما كبر سبّح له الصحابة لبعود إلى حلسة التشبهد، فأشبار إليهم بيديه من وراء ظهره أن: قوموا. أي: إني لستَ

براجع وقد لزمكم الركن البعدى الذي هو القيام للركعة الثالثة، فقام الصحابة، فأتم بهم الركعتين ثم سجد سجدتين قبل أن يُسلم، فهنا فات شيء من أفعال الصلاة، ولكنه اعتبره مجبورا بالسهو، فعلمنا أن مرتبة هذه الأفعال دون مرتبة الأفعال التي قبلها. وكذلك أبضاً وحدثاه عليه الصلاة والسلام مرى معض الأقوال في الصلاة لازمة. وبعضها غير لازمة، فقال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، فلم يعتد بالصلاة ولم يعتبرها عند عدم وجود الفاتحة، ووجدناه بسامح في ترك دعاء الاستفتاح، فقد قال له أبو هردرة: (با رسول الله! بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وين خطاياي .. ). فقد ثبت قطعا أن الصحابة لم يعلموا ما الذي يقول، فلو كان هذا الدعاء حتما كالفاتحة لألزَّمهم به وعلمهم إياه، فدل

على أن هناك أمورا تلزم في الصلاة وأمورا لا تلزم، ولذلك قلنا: إن مثل هذا سنة.

فأصبحت القسمة عندنا بتتبع واستقراء الشرع تنقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام، فوجدنا ما هو ركن وما هو واجت وما هو سنة. فإنك لو قلت: جميع أقوال الصلاة وجميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم لتناقضت

النصوص، ولو قلتُ: إن جميع ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة ليس بلازم لتناقضت النصوص. فإذا لا بد من التفريق سن اللازم وغير اللازم، وذلك هو مصطلح العلماء بالأركان والواجبات والسنن. (شرح زاد المستقنع للشنقيطي ١٩٨٢).

وعلى هذا فاعلم أن أهل العلم قالوا: الركن هو ما لا يسقط عمدا ولا جهلا ولا سهوا ، وتبطل الصلاة بتركه مطلقا.

والواجب ما لا يسقط عمدا ويسقط جهلا وسهوا ، فتبطل الصلاة بتركه عمدا ولا تبطل بتركه جهلا

وجيدي ما ورد جع الآمي صلي والله والله والله والله والله والله Manages (1) विकेश कि इस्से ते قالك اللهي طلي الله طبك وطبي RISTY and Strain & day all 

أو سهواً ، ويجبر السهو فيه بسجدتين ، والسنن لا تؤثر في صحة الصلاة ، سواء تركها عمداً أو سهواً، ولا توجب سجود السهو.

#### أولا: القيام:

القيام ركن في الصلاة لا تصح بدونه بإجماع أهل العلم وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائمًا في الفرض والتطوع ائتمارًا بقوله تعالى: (وَوُّومُوا لِلهِ فَنَيْتِينٌ ) [البقرة: ٢٣٨] ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (كانت بي بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب) (رواه البخاري) وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيئ في صلاته.

وأما في السفر فكان يصلي على والمن المنافقة وسن المنافقة وسن المحوف المديد على اقدامهم أو المبانا كما تقدم، وذلك القوله تعالى: (كَنْظُواُ

عَلَى الصَّكَوَّتِ
وَالصَّكَوْةِ الْوُسْطَى
وَالصَّكَوْةِ الْوُسْطَى
وَقُومُوا لِلَهِ قَائِيْتِينَ
وَقُومُوا فَإِنْ خِفْتُمْ وَبِيَالًا أَوْ
رُكْبَاقًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذَكُوا
الله كُمَا عَلَمَكُم مَا لَمُ
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) [البقرة:
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) [البقرة:

الله عليه وسلم في مرض موته جالسًا (الترمذي وصححه).

ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: (من صلى قائمًا فهو أفضل ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد) (رواه البخاري). [صفة الصلاة الألباني ص ٧٨].

#### ثانياً: تكبيرة الإحرام:

هي التكبيرة الأولى للصلاة وهي افتتاحية الصلاة، وقد سميت بهذا الاسم لأن المسلم إن نطق بها حرِّم عليه ما كان حلالاً عليه قبلها من أعمال وأقوال، وتكبيرة الإحرام تكون حال القيام والقدرة، وهي فرض وركن لا بد

من الإتيان بها، ولا تُقبل صلاةٌ بدونها لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «مفتاح الصلاة الطُهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» رواه أحمد.

وللتكبير صيغة واحدة لا غير هي [الله أكبر] لا يجوز غيرها مطلقًا؛ لأن ألفاظَ الذّكر توقيفية؛ يُتوقّفُ فيها على ما وَرَدَ به النصّ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء (إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: الله أكبر، رواه الطبراني، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث: (وصلوا كما رأيتموني أصلي) وقد نُقلت هذه

28 8dolg 28m mass B

ھیر کے واللہ اکس کا

889 818mm lans good

MRS20

OB Meros

الصيغة بالتواتر، فلا مجال للاجتهاد فيها. (الجامع لأحكام الصلاة محمود عبداللطيف عويضة ٢٩/٢).

ويسمع الإمام من خلفه تكبيرة الإحرام وغيرها من تكبيرات الانتقال حسب ما تقتضيه الحال،وإذا كان لا يسمع صوته مَنْ وراءه استعان بمبلغ عنه؛ كما فعَلَ النبيَّ

صلّى الله عليه وسلّم حين جاء وأبو بكر رضي الله عنه يُصلّي بالناس، وكان صلوات الله وسلامه عليه مريضاً لا يُسْمعُ صوته المأمومين، فصلّي أبو بكر رضي الله عنه عن يمينه؛ وجعل يبلغُ الناسَ تكبيرَ رسول الله صلّي الله عليه وسلّم، إذا كَبَرَ الرَّسولُ عليه الصلاةُ والسّلامُ بصوت منخفض كَبرَ أبو بكر بصوت مرتفع فسمعه ألناسُ ، وهذا أبو بكر بصوت مرتفع فسمعه ألناسُ ، وهذا هو أصل التبليغ وراء الإمام، فإن كان لا حاجة إلى المبلغ بأن كان صوت الإمام يبلغ الناسَ مباشرة، أو بواسطة، فلا يُسنُ أن يبلغ أحد تكبيرَ الإمام باتّفاق المسلمين. (الشرح الممتع لابن عثيمين ٣٢/٣).

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.



# مقدمة في فقه النوازل حالاته

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: احتهاد الصحابة والتابعين في النوازل:

فما يزال الحديث متصلاً عن فقه النوازل، وقد كان الأصل في الصدر الأول أن ترد المسائل والأحكام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصدر السائل عن فتياه صلى الله عليه وسلم، وبوفاته صلى الله عليه وسلم كان الرد إلى أصحابه المجتهدين رضي الله عنهم.

> ولا شك أن الصحابة هم أولى الأمة بموافقة الحق والهداية إلى الصواب، ومنهم من زكاهم الله ورسوله بأعيانهم، وأشار بالعلم والفقه في دين الله إلى مقامهم؛ ولذا كان العلم بفتاويهم وأقاويلهم ومذاهبهم من أنفع ما يتزود به الفقيه، وبالجملة فإنه كلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب والتوفيق أغلب، فأراؤهم لنا أحمد وأولى

> بنا من رأينا. [إعلام الموقعين، لابن القيم،

(١١٨/٤)، (٢٦١/٢)، الموافقات، للشاطبي،

وقد واجهوا رضى الله عنهم نوازل لم يكن لهم بها عهد في حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فبذلوا وسعهم واستفرغوا جهدهم في إدراك أحكامها، ومعرفة وجوه الفتيا في مسائلها ونوازلها، وقد مارسوا رضى الله عنهم الاجتهاد جماعيًا وفرديًا في تلك المسائل المستجدة.

#### من مسائل الاجتهاد الجماعي في النوازل:

فمن مسائل الاجتهاد الجماعي: قتال مانعى الزكاة، واجتماع الناس على رأي أبى بكر وفقهه بعد نقاش وحوار علمي من عمر رضى الله عنه، وبعد مقتل كثير من القراء في حروب الردة شرح الله صدر الصديق لرأي عمر بجمع القرآن؛ فأسند ذلك إلى زيد بن ثابت رضى الله عنه، وجرى العمل في ذلك استنادًا إلى قاعدة المصالح المرسلة، وهكذا تعددت أمثلة



#### الاحتهاد، أو الإفتاء الحماعي. أمثلة للاجتهاد الفردي في النوازل:

ومن أمثلة الاجتهاد الفردي: رأي عمر في إمضاء الطلاق ثلاثا بلفظ واحد [رواه مسلم (١٤٧٢) من حديث ابن عباس] مع خلاف يُنقل عن بعض الصحابة له في ذلك [«سنن أبي داود» (٢١٩٧) وصحح إسناده الحافظ ابنَ حجر في «الفتح»، (٣٦٢/٩)]، وكذا قتله الجماعة بالواحد [أخرجه: البخاري (٦٨٩٦)، من حديث ابن عمر.]، وتوريثه المطلقة ثلاثا في مرض الموت ما دامت في عدتها. [أخرجه: ابن أبي شبية في «مصنفه» (٥/٢١٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹۷/۸) وصححه العيني «عمدة القارى» (۲۰/۳۳۳)].

وهكذا انفرد عمر بآراء، كما انفرد ابن عياس وابن عمر رضى الله عنهم وغيرهما باجتهادات، وشارك الصحابة في ذلك كبارً التابعين؛ كسعيد بن المسيب رحمه الله في المدينة.

ويقول الدهلوي رحمه الله: «كان سعيد بن المسيب لسان فقهاء المدينة، وكان أحفظهم لقضايا عمر، ولحديث أبي هريرة» [حجة الله البالغة، للدهلوي، (١/ ٢٤٨)]، ومذهب سعيد بن المسيب هو كالأصل لمذهب

الإمام مالك بالمدينة؛ كما كان مذهب إبراهيم النخعي أصل مذهب الحنفية بالعراق، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ النخعي وعلقمة وغيرهما [الفكر السامي، للحجوي، (٢٩٢/١)].

يقول ابن القيم رحمه الله: «والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود، وأصحاب زيد بن ثابت، وأصحاب عبد الله بن عبر، وأصحاب عبد الله بن عباس؛ فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء عباس؛ فعلم المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس، وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس، وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود». [إعلام الموقعين، لابن القيم، (۲۱/۱)].

وبالجملة فقد تلقى كبار التابعين عن الصحابة، وتحقق هذا الاتصال والتلقي فأخذ اللاحق عن السابق، ووجدت اجتهادات لصغار الصحابة والتابعين في مسائل جدت وحوادث وقعت لم تكن معهودة في الزمن الأول.

وبالجملة فقد اعتبر الشاطبي مصادر الصحابة في الاستنباط راجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع والرأي. [الموافقات، للشاطبي، (٢٠٠/٣)].

«وكان الصحابة أيضًا يشرعون أحكامًا لحوادث بناءً على المصلحة الواجب مراعاتها، أو المفسدة الواجب دفعها؛ فكان اجتهادهم فيما لا نص فيه، لاسيما فيما فيه مجال

يتسع لحاجات الناس ومصالحهم». [خلاصة التشريع الإسلامي، لعبد الوهاب خلاف، دار القلم، الكويت، (ص٤٠) بتصرف].

## دور المداهب الفقهية والمدارس العلمية في النوازل:

وبانقراض عصر التابعين ودخول عصر تابعي التابعين وما تلاه من عصور الأئمة الأربعة المجتهدين؛ فقد برزت هذه المذاهب الفقهية والمدارس العلمية، والتي تميزت باجتماع همم الطلبة على نشرها، والعناية بتحريرها وضبط أصولها، وتدوين مسائلها.

وبهذا استقرت مناهج الأئمة الأربعة على أنها طرق للنظر والاستنباط في بحث أحكام النوازل والمستجدات؛ وذلك لاستيعابهم لسائر أساليب المتقدمين مما لا يسع أحدًا جاء بعدهم أن يُحدث طرقًا تختلف كلية عما قرروه من أصول وقواعد. [منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، د. مسفر القحطاني، (ص٢٦٨)].

ومن غير شك فإن المذاهب الأربعة وما دُوِّن فيها من ذخيرة فقهية وثروة علمية تمثل تراثًا ثريًا ومصدرًا غنيًا، لا غنى لباحث في المسائل المعاصرة عنه.

وفي العدد القادم إن شاء الله نعرض بمزيد إيضاح وبيان لتلك الأصول التي ظهر اعتماد الأئمة الأربعة عليها في إدراك الأحكام، وبناء منهج الاستنباط لنوازل المسائل والأقضيات.

والحمد لله رب العالمين.

### إشهار

تم بحمد الله تعالى إشهار فرع أنصار السنة المحمدية بالطويلة مركز فاقوس محافظة الشرقية برقم ٢٠٠٧ لسنة ٢٠١٢م طبقاً لأحكام القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٧م.

تم بحمد الله تعالى إشهار فرع أنصار السنة المحمدية دنديط مركز ميت غمر محافظة الدقهلية برقم ٢٢٠٠ لسنة ٢٠٠٢م طبقاً لأحكام القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢م.

#### الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعدُ:

فَإِن الإفساد في الأرض من أقبح الذنوب وأكبر المعاصي التي حذرنا الله منها، وذم أهلها وتوعدهم بشديد العقاب، قال سبحانه: «إنّما حَرَّرُوْا الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَمِّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَعِّلُم أَنِهُ فَرَالُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَمِّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَمِّلُهُم مِنْ خِلَيْمِ أَوْ يُنفُوا مِنَ ٱلأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِرْقٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلاَّخِرَةِ عَذَاكُ عَظِيمٌ اللهُمْ خِرْقٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلاَّخِرَةِ عَذَاكُ عَظِيمٌ اللهُمْ خِرَقٌ عَذَاكُ عَظِيمٌ اللهُمْ عَلَيْمً اللهُ اللهُمْ عَلَيْمً اللهُمْ عَلَيْمً اللهُمْ عَلَيْمً اللهُمْ عَلَيْمً اللهُمْ عَلَيْمً اللهُمْ اللهُمُمُ عَلَيْمً اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ عَلَيْمً اللهُمُ عَلَيْمً اللهُمُ اللهُمُمْ عَلَيْمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ عَلَيْمً اللهُمُ اللهُمُمْ عَلَيْمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُومُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللّهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُمُ اللهُمُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُومُ اللهُمُمُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُمُمُمُمُمُمُم

فما هو الإفساد في الأرض؟ وما هي صوره ومظاهره؟ وما الحكمة من تحريمه؟

هذا ما نوضحه في هذا المقال الأهميته في ذلك الوقت الذي انطلق فيه المفسدون من كل حدب وصوب يمارسون إفسادهم في أرض الكنانة وأمَّ البلاد التي وصفها رب العالمين بقوله: «كَمْ تَرَكُّوا مِن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَهُ وَرَدُيمٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ وَمُعَبِّنٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَهُ وَرَدُيمٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ وتُعَبِّنٍ كَاتُوا مِن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴾ وألدخان: ٢٥ – ٢٧]. والتي خلد الله ذكرها في أشرف الكتب المنزلة على أفضل الرسل لخير أمة في أفضل بقاع الأرض في أفضل زمان؛ حيث قال جل شانه: ﴿ الْمُخُلُولُ مِصْرَ إِن شَاءَ اللّهُ مَاتِينٌ ﴾ [يوسف: ٩٩].

والإفساد لغة معناه: خروج الشيء عن الاعتدال، سواء كان الخروج قليلاً أو كثيرًا، وكل اعتداء على النفس أو الدين أو العرض أو المال فهو إفساد، هذا في اللغة، أما في الشرع فالإفساد هو إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض صحيح.

وفرِّق بين الإفساد والظلم؛ إذ الإفساد أعم من الظلم؛ لأن الظلم هو النقص، أما الإفساد فهو أشمل وأوسع من النقص.

قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: « وَلاَ نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا » [الأعراف: ٥٦].

لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو اعظم إفساد في الأرض، بل فساد الأرض حقيقة هو الشرك بالله ومخالفة أمره، قال سيحانه: « فَهُ رَافُهُ أَلْهُ إِلَّهُ وَالْبُرُ وَالْبُرُ مِالُكُ بِيمَا كُسَبَتَ آيْتِي أَلْتَاسٍ» والروم: 11]، وقال ابن عطية في ذات الآية: «لا تعصوا في الأرض، فيمسك الله المطر، ويهلك الحرث بمعاصيكم.



#### مظاهر الإفساد وصوره:

وللإفساد مظاهر وصور عديدة نذكر بعضها؛ لكى يحذرها العباد ويبتعدوا عنها:

#### ١- الشيرك بالله:

الذي هو مساواة غير الله بالله في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات التي له سبحانه وتعالى وحده يقول سبحانه: « وَمِنَ النَّاسِ مَن يُتَغِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُجُونُهُمْ كُمُتِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَتُوا أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَتُوا أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَتُوا أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ وَاللَّذِينَ ءَامَتُوا أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ وَاللَّذِينَ ءَامَتُوا أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ وَاللَّذِينَ ءَامَتُوا أَشَدُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لِللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### ٧- نشر البدعة:

قال الله تعالى: « وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَعَعًا إِنَّ رَحْمَتُ اللّهِ قَرِبِّ مِنْ الْمُحْسِنِينَ» [الأعراف: ٥٦] ، قال السعدي: «لا تفسدوا في الأرض بالشرك بعد إصلاحها بالتوحيد».

#### ٣- السحر:

والسحر من مظاهر الإفساد؛ حيث إن الله سبحانه سمى فاعله مفسدًا في الأرض، يقول جل شانه: « قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئَتُم بِهِ ٱلسِّحُرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبُطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ» [يونس: ٨١].

#### ٤ – التكبر والبغى بغير الحق:

حيث ذكر سبحانه في سورة القصص جانبًا من صفات فرعون وهامان وجنودهما ووصفهم بصفة الإفساد؛ بسبب بغيهم وظلمهم وقتلهم لذكور بني إسرائيل، قال جل شانه: « إِنَّ فَرَعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَمْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ مُلَافَةً مِنْهُمْ يُنْبَعُ أَبْنَاءُهُمْ وَيُسْتَحِي فِسْلَهُمُ إِنْهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْيلِينَ » يُرَالمُفْيلِينَ » مِن ٱلْمُفْيلِينَ » يُرالمُفْيلِينَ » أَلْقَصْصِ: ٤].

#### ٥- السرقة:

والسرقة إفساد في الأرض، قال سبحانه في سورة يوسف: « قَالُوا تَالِّهُ لَفَدٌ عَلِمْتُمْ مَّا حِعْنَا لِنُقْسِدُ في في الْأَرْضِ وَمَا كُمَّا سَرِقِينَ » [يوسف: ٧٣]، ولذا فالذين يسرقون أموال الناس من متاجرهم وينهبون البنوك والسيارات مفسدون في الأرض.

#### ٦- تكذيب الرسل ورد الحق:

قال سبحانه عن آل فرعون: « وَحَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا الْفُرَعُونَ: « وَحَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا الْفُسُهُمْ طُلْمًا وَعُلُواْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِيةٌ الْمُفْسِدِينَ » [النمل: ١٤]، وقال جل شانه بشأن صالح عليه السلام مع قومه: « وَلَا نُطِيعُواْ أَمْرُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّهُ ال

#### ٧- قتل النفس إفساد:

ويشتد الجرم إذا كانت تلك النفس صالحة، قال الله سبحانه: « وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَتْمَةً رَمْطٍ

يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ» [النمل: ٤٨]، واشتراك القوم بالتأييد والموافقة وعدم الإنكار يُعد أيضًا من الإفساد، يقول جل شانه: « قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللهِ لَنَهْ مِنْ الْمُواَ مُقَاسَمُواْ فَيَالِيهِ مَا شَهِدْنَا مَهْ لِكَ أَهْلِدِ وَلَيْهِ مَا شَهِدْنَا مَهْ لِكَ أَهْلِدِ وَإِنَّا لَصَيْدِقُونَ } [النمل: ٤٩].

 ۸− بخس الموازين وتطفيف الكيل إفساد في الأرض:

قال سبحانه: « فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَا نَبْحَضُواْ ٱلْكَيْرَاتِ وَلَا نَبْحَضُواْ ٱلنَّاسَ أَشْمَا وَلَا نُفْسِدُواْ فِ ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا » [الأعراف: ٨٥].

#### ٩- قطع الرحم وعدم صلتها:

حيث أخبر سبحانه عن قاطع الرحم والمعرض عن ذكره، قال جل شانه: « فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ قُولَيْتُمْ أَنْ ثُقَلِيّتُمْ أَنْ مُعْدِيدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْعَامَكُمْ » [محمد: ٢٢].

 ابقاد نار الحروب والإفساد بين الناس والإيقاع بينهم بالدسائس والفتن:

واليهود هم رأس هذا الإفساد، قال سبحانه في وصفهم: «كُلُمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا أَلَكُمْ وَسَعَوْنَ فِي وصفهم: «كُلُمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا أَلَكُمْ وَسَعَوْنَ » [المائدة: 34]. «ويسعون» فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار، فهم وراء كل فساد في أرض المسلمين، بل في العالم أجمع، والتاريخ شاهد على ذلك، ومن أصدق من الله قدلاً.

 ١١- ارتكاب المنكرات وفعل الفواحش التي حرمها الله على اختلاف أشكالها وصورها:

يقول سبحانه: « إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفُنْحِثَةُ مَا سَبَقَكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلْفُنْحِثَةُ مَا سَبَقَكُمْ مِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْمَالِمِينَ ﴿ آَبِنَكُمْ لَيَالُمُ لَكُمْ الْمُنْكِنَّ » [العنكبوت: ٢٨- ٢٩]، فكانت دعوة الوط عليه السلام على أولئك القوم: « قَالَ رَبِّ الْعُمْرِينَ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ » [العنكبوت: ٣٠].

وبعدُ: هذه بعض صور الإفساد ومظاهره، وبشكل عام فإن من يطالب بإبعاد شريعة الله عن حياة الناس فهو مفسد، وإن زعم أنه من المصلحين بشعاراته البراقة وادعاءاته الزائفة، وصدق الله سبحانه: «أَنَّعِمُ فِهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَاءَ» [البقرة: ٣٠].

ولكن الله سبحانه له سنن في خلقه، ومن تلك السنن الثابتة الراسخة سنة التدافع بين الحق والباطل، والنصرة للحق وأهله مهما طال الزمن، يقول جل شأنه: « بَلْ نَقَذِفُ بِلَلْقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُمُ وَأَوْلًا هُو زَاهِقٌ » [الأنداء: ١٨].

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



وأخرج ابن الحكم عن ابن لهيعة، قال: كان عمرو بن العاص يقول: ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة.

#### هذه هي مصر

ذكر ابن عفير أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص. سلام عليك؛ فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد،

فإني فكرت في بلدك (مصر) فإذا أرضك أرض واسعة عريضة رفيعة، قد أعطى الله أهلها عدداً وجلداً وقوة في بر وبحر، قد عالجتها الفراعنة، وعملوا فيها عملا محكماً، مع شدة عتوهم، فعجبت من ذلك، فاحب أن تكتب إلى بصفة مصر كاني أنظر البها.

فكتب إليه عمرو بن العاص: بسم الله الرحمن الرحيم. لعبد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فقد بلغني كتابك وقرأته وفهمته، وأما ما ذكرت فيه من صفة مصر، فإن كتابي سيكشف عنك عمى الخير، ويرمى على بالك بنافذ البصر، إن مصر وما أحبيت أن تعلمه من صفتها، تربة سوداء، وشحرة خضراء بين حيل أغير ورمل أعفر، قد اكتنفها معدن رفقها، ومحط رزقها، ما سن أسوان، إلى منشنا البحر، في سبح النهر، مسيرة الراكب شهرا، كأن ما بين حيلها ورملها بطن [مستدير]، وظهر أحب [مقطوع السنام]، يخطفيه نهرٌ مبارك الغدوات، ميمون البركات، يسيل بالذهب، ويجرى بالزيادة والنقصان كمحارى الشمس والقمر، له أيام تسبل إليه عيون الأرض وبنابيعها مأمورة بذلك، حتى إذا ربا وطما، واصلحم [قام] لحجه، واغلولت عبايه، كانت القرى بما أحاط بها كالربا لا يوصل من بعضها إلى بعض إلا في السفائن والمراكب، ولا يلبث إلا قليلا حتى يكون كأول ما بدأ من حربه وأول ما طما [ارتفع] من شربه، وحتى تستيين فنونها ومتونها، ثم تنتشر فيه أمة محقورة، قد رزقوا على أرضهم جلدا وقوة، لغيرهم ما سعوا به من كدهم بلا حمد بنالهم من ذلك، يسقون سهل الأرض وخرابها وروابيها، ثم يلقون فيها من صنوف الحب ما يرجون به التمام من الرب، وما يليث إلا قليلا حتى بشند، ثم تسيل قنواته وتصفر، يسقيه من تحته الثري ومن فوقه الندي، أو سحاب منهمر بالأرائك مستدر، ثم في هذا الزمان من زمانها بغني ذبابها، ويبدأ في صرامها، فبينما هي مدرة سوداء إذا هي لجة زرقاء، ثم غوطة خضراء، ثم دساحة رقشاء، ثم فضة بيضاء، فتبارك الله أحسن الخالقين، الفعال لما يشاء. وإن خير ما اعتمدت عليه في ذلك شكر الله عز وجل يا أمير المؤمنين، على ما أنعم عليك منها، فأدام الله لك النعمة والكرامة في أمورك كلها والسلام. [فضائل مصر المحروسة ص: ١٠]

هذه هي مصر التي يسعى المخربون في عصرنا هدمها وتخريبها ؛ حال الله بينهم وبين ما يشتهون.

#### من صاهر المصريين من الأنبياء

وصاهر القبط من الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام بهاجر أم إسماعيل عليهما السلام. ويوسف بتزوجه بنت صاحب عين شمس ومحمد صلى الله عليه وسلم بتسريه مارية رضي الله عنها.

#### من كان بمصر من الأنبياء

وأما من كان بها من الأنبياء عليهم السلام، فإبراهيم

الخليل، وإسماعيل ويعقوب، ويوسف. واثنا عشر نبياً من ولد يعقوب وهم الأسباط وموسى وهارون ويوشع بن نون، وعيسى بن مريم، ودانيال، عليهم الصلاة والسلام.[فضائل مصر]

#### من ذكرهم الله تعالى بكتابه من أبطال مصر

ومنهم فيما يقال: الخضر عليه السلام.

ومنهم: السحرة الذين تجمعوا لموسى حين رأوا آيات موسى لم يصروا على الكفر، ولم يلبثوا أن أمنوا وسجدوا لله عز وجل. قال تعالى في كتابه: «فالقى السحرة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون» وفي آيات كثيرة كرر ذكرهم وأثنى عليهم. «فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا «. وروى ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبئي، وبكر بن عمر الخولاني، ويزيد بن أبي حبيب، قالوا: كان عدد السحرة اثنى عشر ساحراً تحت يدي كل ساحر منهم عشرون عريفا. تحت يدي كل عريف منهم ألف من السحرة فكان جميع السحرة مائتي ألف وأربعين آلفا ومائتين واثنين وخمسين إنسانا بالرؤساء والعرفاء والعرفاء (٢٤٠٢٥٢) ألف.

وأجمعت الرواة على أنه لا يُعلم جماعة أسلمت في ساعة واحدة أكثر من جماعة القبط أهل مصر.

وروى أنه لم يفتتن رجل واحد منهم كما افتتن بنو إسرائيل بعبادة العجل.

وكذلك مؤمن آل فرعون والرجل الذي نصح موسى بالخروج لئلا نُقتل.

#### نساء مصرية القرآن

وأما عن الصالحات من نساء مصر في القرآن فحدث ولا حرج، قد رفعهن الله مقامًا عليًا، وخلد ذكرهن إلى يوم كان وعده مأتيًا.

- وام موسى التي قال الله فدها: «وَأَوْحَيْنَا إِنَّ أَرْ مُوْسِيّ أَنَّ الْمُ مُوسِيّ أَنَّ الْمُصْوِقَ أَنَّ الْصَعِيدَ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ وَمَالَقِيهِ فِ الْبَيْرِ وَلَا عَمَافِي وَلا عَرَقَ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ فَلَ عَمَافِهُ مِن الْمُرْسَلِاتِ اللهِ فَالْقَطَلَةُ عَالَ فِرْعَوْت رَقَوْق لَهُ مَدُون وَهَنُونُ وَهُمُودَهُمَا لِيَحْوُن لَهُمْ عَدُولً وَحَرَقًا إِنَّ فَيْمَوْت وَهَنَوْن وَهُمُودَهُمَا

كَاثُواْ خَلِطِهِينَ ﴿ وَقَالَتِ أَمْرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقَتْلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا ۖ أَوْ نَشَخِذَهُ. وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ 🕥 وَأَصْبَحَ فَوَّادُ أُمِّر مُوسَى فَنرِغاً إِن كَادَتْ لَنُبْدِيمَ بِهِ. لَوْلَا أَنْ زَيْطَنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ 🕦 وَقَالَتَ لِأَخْتِيهِ قُصِيةٍ فَبَصُرَتْ بِهِ، عَن جُنُب وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتُ هَلْ أَدْلُكُم عَلَى أَهْلَ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ اللَّ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ أَيْهِ. كَى نَقَرٌ عَيْنُهَا وَلَا يَحْدَرُتُ وَلِتَعْدَلُو أَنْ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَأَسْتَوَى ءَالَيْنَهُ خُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَٰ لِكَ نَعْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ» [القصص: ٧ - ١٤].

ــ وهاجر أم إسماعيل مصرية، وهي التي تفجرت زمزم لها ولابنها عينا معينا يشرب منها العالمون، والسعى الذي يسعاه المسلمون حول الكعبة تخليدًا لسعى هذه المرأة المصرية.

 وماشطة بنت فرعون امرأة مؤمنة كانت مصرية، وقد أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم من خبرها فقال: «لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة فقلت: يا جبريل! ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: ما شانها؟

قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يدها فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا ولكن ربي ورب أبيك: الله. قالت: أخبره بذلك؛ قالت: نعم. فأخبرته فدعاها فقال: يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك [لما لك] علينا من الحق. قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها يرضع وكأنها تقاعست من أجله قال: يا أمه! اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت». قال ابن عباس:تكلم أربعة صغار: عيسى ابن مريم عليه السلام وصاحب جريج وشناهد يوسف وابن ماشطة فرعون. الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

ـ وأم عيسى عليه السلام وابنها أواهما الله تعالى إلى ربوة في مصر ذات قرار ومعين. قال تعالى:» « وَيَحْمَلُنَا أَبْنَ مَنْ يَمَ وَأُمَّتُهُۥ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَّا إِلَّى رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وسين [المؤمنون ٥٠].

وأم إبراهيم ابن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مارية رضى الله عنها مصرية.

من فضائل مصر وفضلها على غيرها

قال أبو عمرو الكندي: وأما ذكر مصر وفضلها على غيرها من الأمصار وما خصت به وأوثرت به على

غيرها، فروى أبو بصرة الغفاري قال: مصر خزانة الأرض كلها، وسلطانها سلطان الأرض كلها، قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام.» قال احعلني على حُزائن الأرض إنى حَفَيظ عليم «. ولم تكن تلك الخزائن بغير مصر، فأغاث الله بمصر وخزائنها كل حاضر وباد من جميع الأرض.

وأجمع أهل المعرفة: أن مصر لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا بسور (حصار) لغني أهلها بما فيها عن سائر بلاد الدنيا.

وقال يحيى بن سعيد: جُلت البلاد فما رأيت الورع ببلد من البلدان أعرفه إلا بالمدينة وبمصر. وقال خالد بن يزيد: كان كعب الأحبار يقول: لولا رغبتي في الشام لسكنت مصر؛ فقيل: ولم ذلك يا أبا إسحاق؟ قال: إني لأحب مصر وأهلها؛ لأنها بلدة معافاة من الفتن، وأهلها أهل عافية، فهم بذلك يعافون، ومن أرادها بسوء كبه الله على وجهه، وهو بلد مبارك لأهله فيه.

العجائب التي بمصر

وأما والعجائب والبركات والحكم التي بها، فجبلها المقدس، ونيلها المبارك، وبها الطور حيث كلم الله تعالى موسى، ويها الوادي المقدس، ويها ألقى موسى عصاه، وبها فلق البحر لموسى، وبها ولد موسى وهارون وعيسى عليهم السلام. ويها كان مُلك يوسف، وبها النخلة التي ولدت مريم عيسى تحتها بسدمنت من كورة أهناس، وبها اللبخة التي أرضعت عندها مريم عيسى بأشمون، (واللبَخ واحدته لبَخة - شَجَرَة عُظيمَة وَأعظم وَرقهَا شبيه بورق الجؤز[المخصص لابن سيده ٣/ ٢٣٦])فخرج من هذه اللبخة الزيت.

وبها من الأبنية والآثار: الأهرام، وليس على وجه الأرض بناء بالبد حجرا فوق حجر أطول منها.

وبالنيل السمكة التي تسمى الرعادة، إذا وضع الرجل الجلد يده عليها لم يتمالك أن يضطرب جسمه كله اضطرابا شديدا.

وبها مجمع البحرين، وهو البرزخ الذي ذكره الله تعالى فقال: « مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان «. وقال تعالى: «وجعل بين البحرين حاجزا»، «وَجَعَلُ بَيْنَهُما بَرْزُخا وَحَجْراً مَحْجُوراً الْيَرْزُخَ»: الحاجز، وَالحائل الذي جَعَلهُ اللهُ بَيْنهُمَا مِنْ قَدْرَته، يَفْصِلُ بِينْهُما، وبِمِنْعَهُما التَّمَارُجُ، وَمُغْنَى حِجْرا مَّحْجُوراً سَتْرًا مَسْتُورًا يَمْنَعُ أَجَدُهُمَا مِنَ الاِخْتِلَاطِ بِالآخْرِ، فَالْبَرْزُخُ: الْحَاجِزُ، وَالْحَجْزُ: الْمَانِعُ [فتحَ القَديرَ لَلْشُوكَانِي ٤/ ٩٥]

وبها الثياب الصوف والأكسية المرْعز، وليس هي في الدنيا إلا يمصر. والمرْعز، كزيرج مُشيدد الآخر، والمرْعزَى، بالألف المقصورة مَعَ تَشْدَيد الزَّايِ: الرَّغْب الَّذِي تُحت شُعْرِ العَنْرِ، قَالُه الجُوْهُرِيِّ،وَجعل سيبَوَيْه

المَرْعِزُّى صفة عَنَى بِهِ اللَّيِّنَ من الصُّوف.[تاج العروس ١٥٧/١٥]

وذكر بعض أهل مصر أن معاوية لما كبر كان لا يدفأ، فأجمعوا أنه لا يدفئه إلا أكسية تعمل في مصر،من صوفها المرعز العسلي غير مصبوغ، فعمل له منها عدد، فما احتاج منها إلا إلى واحد.

ولهم النتاح العجيب من الخيل والبغال والحمير ما يفوق نتاج أهل الدنيا، وليس في الدنيا فرس في نهاية الصورة جمالاً في العنق غير الفرس المصرى، وليس في الدنيا فرس لا يُرْدَف غير المصري، وسبب ذلك قصر ساقية وبالاغة صدره وقصر ظهره، وذكر أن الوليد الخليفة عزم على أن يجرى الخيل ويمتحن خيل البلدان، فكتب إلى سائر الأمصار أن يتخير له خيل كل بلد، ويتوحه به إليه، فلما اجتمعت عُرضت عليه، فمرت به الخيول المصرية، فلما رأها دقيقة العصب، لينة المفاصل والأعطاف، قال: هذه خيل ما عندها طائل، فقال له عمر بن عيد العزيز وهو جالس معه: وأين الخير كله إلا لهذه وعندها؟ فقال له: ما تترك تعصيك يا أيا حفص لمصر على كل حال؟ (لأن عمر بن عبد العزيز مولود بمصر بحلوان) فلما أجريت الخيل جاءت المصرية كلها سابقة ما خالطها غيرها.

ولهم معدن الذهب، يفوق معدنهم كل معدن. ولهم معدن الزمرد، وليس في الدنيا زمرد إلا معدن بمصر، ومنها يحمل إلى سائر الدنيا. ولهم القراطيس، وليس هي في الدنيا إلا بمصر ولهم القمح اليوسفي، وليس هو في الدنيا إلا بمصر. ولهم زيت الفجل ودهن البلسان والأبرميس وشراب العسل والبسر البرني الأحمر واللبخ والخس والكبريت، والريش والشمع والعسل والترمس والجلبان والذرة والنيدة والأترج الأبلق والفراريج السرمكية، وذكر أن مريم عليها السلام شكت إلى ربها قلة لبنها فالهمها أن عملت النيدة فاطعمتها عيسى عليه السلام.

ولهم البقر الخيسية المؤبدة للحلب فقط، وهي أحسن البقر صورة، وبقر مصر ليس في الدنيا بقر أعظم منها، حتى أن العفو منها يساوي أكثر من عفو ثور من غيرها. ولهم حطب السنط والأبنوس والقرط الذي تعلفه الدواب. وذكر بعض أهل العلم أنه يوقد بحطب السنط عشرين سنة في الكانون أو التنور فلا يوجد له رماد طول هذه المدة.

وقال بعض أهل العلم: ليس في الدنيا شجرة إلا وهي بمصر، عرفها من عرفها، وجهلها من جهلها. وبوجد بمصر في كل وقت من الزمان من المأكول والمندوم والمشروب والمشموم وسائر البقول

والخضر، جميع ذلك في الصيف والشتاء، لاينقطع منه شيء لبرد ولا لحر، يوجد ذلك كله في الصيف ويوجد بعينه في الشتاء غير مفقود منه شيء واحد.

وقال بعض من سكن مصر: لولا ماء طوبة، وخروف أمشير، ولبن برمهات، وورد برمودة، ونبق بشنس، وتين بئونة، وعسل أبيب، وعنب مسرى، ورطب توت، وسمك كيهك، ما سكنت مصر.

ومصر مع ذلك فرضة (ملتقى ومنحدر)مكة والمدينة وساحلهما، وفرضة صنعاء وعدن وعمان والشحر والسند والهند والصين وجزائر الصين وسرنديب وغيرها، يجلب العطر والجواهر والطرائف والآلات في البحر حتى توافى المراكب بالقلزم.

وهي فرضة بحر الروم من الشام كلها، وبلد الروم من أنطاكية إلى ما وراءها من قسطنطينة ورومية وبلد الإفرنجة وأنطابلس وطرابلس والقيروان وتاهرت. وسجلماسة والسوس وطنجة والأندلس وجزائر البحر صقلية وأقريطش، وقبرس، ورودس. يحمل إليها رقيق هذه البلدان كلها من الجواري والغلمان والديباج والحرير والمصطكي والميعة والمرجان والعنبر والزعفران وسائر أصناف التجارات، ويحمل من مصر إليها مثل ذلك، ولا يقصدون بلداً سواها، ولا يؤمون غيرها، فلأهلها خيار ذلك كله، ولسائر الناس حثالته، فبارك الله، لواليها فيما ولاه وهناه بما أعطاه، وأوزعه على ذلك شكره، وألهمه خشيته، وأصلح له جنده ورعيته.

نيل مصر: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قُالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ، وَالْفُرَاتُ وَالنّيلُ كُلُّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّة». [صحيح مسلم]. وأجمع أهل العلم أنه ليس في الدنيا نهر أطول مدى من النيل، يسير مسيرة شهر في بلاد الإسلام وشهرين في بلاد النوبة وأربعة أشهر في الخراب حيث لا عمارة، إلى النوبة وأربعة أشهر في الخراب حيث لا عمارة، إلى أن يخرج من جبل القمر خلف خط الاستواء.

وليس في الدنيا نهر يصب من الجنوب إلى الشمال إلا هو وليس نهر يصيب في بحر الروم والصين غير نيل مصر. وليس في الدنيا نهر يزيد ويمد في أشد ما يكون من الحر حين تنقص أنهار الدنيا وعيونها غير نيل مصر، وكلما زاد الحر كان أقوى لزيادته، وليس في الدنيا نهر يزيد بترتيب غير نيل مصر. وليس في الدنيا نهر يزرع عليه ما يزرع على نيل مصر، ولا يجبى من خراج نهر من أنهار الدنيا ما يجبى من خراج النيل. [فضائل مصر المحروسة ص: 17].

وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

# قصة في قتل الحجاج لسعيد بن جبير رضي الله عنه ومناظرته وإسلام الراهب

إعداد: علي حشيش

يدة من القصص

الحلقة (١٥٠)

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على السنة القصاص والوعاظ، وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق:

أولاد المتن:

يُرْوَى أن الحجاج بن يوسف لما ذكر له سعيد بن جبير، أرسل إليه قائدًا من أهل الشام من خاصة أصحابه يسمى المتلمس بن الأخوص ومعه عشرون رجلاً من أهل الشام من خاصة أصحابه، فبينما هم يطلبونه إذا هم براهب في صومعة فسألوه عنه، فقال الراهب: صفوه لي، فوصفوه له، فدلهم عليه، فانطلقوا فوجدوه ساجدًا يناجي بأعلى صوته، فدنوا منه فسلموا عليه فرفع رأسه فأتم بقية صلاته، ثم ردً عليهم السلام فقالوا:

إنا رسل الحجاج إليك فأجبه، قال: ولا بد. فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قام فمشى معهم حتى انتهوا إلى دير الراهب.

فقال الراهب: يا معشر الفرسان أصبتم صاحبكم؟

قالوا نعم.

فقال لهم: اصعدوا الدير فإن اللبؤة والأسد يأويان حول الدار، فعجّلوا الدخول قبل المساء، ففعلوا ذلك، وأبى سعيد أن يدخل الدير فقالوا:

ما نراك إلا وأنت تريد الهرب منا. قال: «ولكن لا أدخل منزل مشرك أبدًا».

قالوا: فإنا لا ندعك فإن السباع تقتلك. قال سعيد: «لا ضير إن معي ربي فيصرفها عني ويجعلها حرسًا حولي تحرسني من كل سوء إن شاء الله».

قالوا: فأنت من الأنبياء.

قال: «ما أنا من الأنبياء، ولكن عبد من عبيد الله خاطئ مذنب».

قال الراهب: فليعطني ما أثق به على طمأنينة، فعرضوا على سعيد أن يعطي الراهب ما يريد.

قال سعيد: «إني أعطى الله العظيم الذي لا شريك له، لا أبرح مكاني حتى أصبح إن شاء الله.

فقال لهم الراهب: اصعدوا وأوتروا القسي لتنفروا السباع عن هذا العبد الصالح، فلما صعدوا، وأوتروا القسي إذ هم بلبؤة قد أقبلت، فلما دنت من سعيد تحاكت به وتمسحت به، ثم ربضت قريبًا منه، وأقبل الأسد فصنع مثل ذلك، فلما رأى الراهب ذلك، وأصبحوا، نزل إليه فسأل عن شرائع دينه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم. ففسر سعيد ذلك كله، فأسلم الراهب وحسن ففسر سعيد ذلك كله، فأسلم الراهب وحسن إسلامه وأقبل القوم على سعيد يعتذرون إليه، ويقبلون يديه ورجليه، ويأخذون التراب الذي وطئه وصلى عليه ويقولون: يا التراب الذي وطئه وصلى عليه ويقولون: يا إن نحن رأيناك لا ندعك حتى نستخلصك إليه، فمرنا بما شئت.

قال: «امضوا الأمركم فإني الأنذ بخالقي والأ راد لقضاء الله».

فساروا حتى بلغوا واسطا فلما انتهوا إليها قال لهم سعيد: يا معشر القوم قد تحرمت بكم وصحبتكم، ولست أشك أن أجلى قد حضر، وأن المدة قد انقضت فدعوني الليلة أخذ أهية الموت، وأستعد لمنكر ونكير، وأذكر عذاب القبر، وما يحثى عليٌّ من التراب، فإذا أصبحتم فالمبعاد بينى وبينكم الموضع الذي تريدون، فقال بعضهم: هو عليَّ أدفعه إليكم إن شياء الله، فنظروا إلى سعيد قد دمعت عيناه وشيعث رأسه، واغير لونه، ولم يأكل، ولم يشرب، ولم يضحك منذ يوم لقوه وصحبوه، فقالوا بجماعتهم: يا خير أهل الأرض لبتنا لم نعرفك ولم نُسرح إليك، الويل لنا ويلاً طويلا كيف ابتلينا يك، اعذرنا عند خالقنا يوم الحشر الأكبر، فإنه القاضى الأكبر العدل الذي لا بحور.

وقال سعيد: ما أعذرني لكم وأرضاني بما سبق من علم الله تعالى.

فلما فرغوا من البكاء والمحاربة والكلام، فيما بينهم قال كفيله: أسألك بالله يا سعيد لما زودتنا من دعائك وكلامك، فإنا لم نلقَ مثلك أبدًا، ولا نرى أنا نلتقي إلى يوم القيامة.

قال: ففعل سعيد، فخلوا سبيله، فغسل رأسه ومدرعته، وكساه وهم مختفون الليل كله ينادون بالويل واللهف، فلما انشق عمود الصبح جاءهم سعيد بن جبير فقرع الباب فقالوا: صاحبكم ورب الكعبة، فنزلوا إليه، وبكوا معه طويلاً ثم ذهبوا به إلى الحجاج، وأخر معه فدخلا على الحجاج فقال الحجاج: «أتيتموني بسعيد بن جبير؟»، قالوا: نعم، وعاينا منه العجب فصرف بوجهه عنهم، وقال: فأدخلوه علي، فخرج المتلمس فقال لسعيد: أستودعك الله، وأقرئ عليك السلام، قال: فأدخل عليه، فقال: ما اسمك؟

قال: سعيد بن جبير.

قال: أنت الشقى بن كسير.

قال: بل أمي كانت أعلم باسمي منك. قال: شقيت أنت، وشقيت أمك.

قال: الغيب يعرفه غيرك.

قال: لأبدلنك نارًا تلظى.

قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلهًا.

قال: فما قولك في محمد؟

قال: نبي الرحمة وإمام الهدى عليه السلام.

قال: فما قولك في عليّ؟ أفي الجنة هو أو في النار؟

قال: لو دخلتها فرأيت أهلها عرفت من فيها.

قال: فما قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل.

> قال: أيهم أعجب إليك؟ قال: أرضاهم لخالقي؟

قال: فأيهم أرضى للخالق؟

قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم.

قال: أبيت أن تصدقني.

قال: إني لم أحب أن أكذبك.

فقال الحجاج: ويلك يا سعيد!!

فقال سعيد: الويل لمن زُحزح عن الجنة وأدخل النار.

ثم قال الحجاج: اختر يا سعيد أي قتلة تريد أن اقتلك.

قال سعيد: اختر لنفسك يا حجاج فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الأخرة. قال الحجاج: فتريد أن أعفو عنك.

قال: إن كان العفو فمن الله، فأما أنت فلا براء لك ولا عذر.

قال الحجاج: اذهبوا به فاقتلوه، فلما خرج من الباب، ضحك فأخبر الحجاج بذلك فأمر برده.

فقال الحجاج: ما أضحكك؟

قال سعيد: عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك.

فأمر الحجاج بالنطع فبسطت. فقال: اقتلوه.

فقال سعيد: (وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيقًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [الانعام: ٧٩].

قال الحجاج: شدوا به لغير القبلة.

فقال سعيد: (فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثُمَّ وَجُهُ اللَّهِ) [البقرة: 110].

قال الحجاج: كبُوه لوجهه.

قال سعيد: (مِنْهَا خَلَقَنَكُمُّ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ} [طه: ٥٥].

قال الحجاج: اذبحوه. معلى مدا

قال سعيد: أما إني أشهد وأحاج، أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم خذها مني حتى تلقاني يوم القيامة، ثم دعا سعيد وقال: «اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي، فذبح على النطع رحمه الله».

قلت: النطع: «بساط من الجلد، كثيرًا ما كان يُقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل». يقال عليً بالسيف والنطع كذا في «المعجم الوجيز» (ص ٦٢١) مجمع اللغة العربية، ط. وزارة التربية والتعليم.

ثانيًا: التغريج:

هذه القصة التي اشتهرت وانتشرت على ألسنة القصاص والوعاظ، وأخذت منها أجزاء نشرت في كثير من الكتب بغير تخريج ولا تحقيق مما أوجب علينا أن نبحث في أصلها لنقف على سندها وإخراج عللها. ولقد تدين أن الخير الذي حاءت به هذه القصة أخرجه الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي في كتابه «الرقة والبكاء» الأثر (١٢) قال: «وأخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي إجازة أو سماعًا، أنبأنا أبو الفضل حمد بن أحمد الحداد، أنبأنا أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني، حدثنا أبي، حدثنا خالى أحمد بن محمد بن يوسف، أخدرني أبو أمية محمد بن إبراهيم إليّ، حدثنا حامد بن يحيى، حدثنا حفص أبو مقاتل السمرقندي حدثنا عون بن أبي شداد

العبدي، أن الحجاج بن يوسف لما ذكر له سعيد بن جبير...» القصة.

#### ثالثا: التحقيق

هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة باطل وعلته: حفص أبو مقاتل السمرقندى.

العلل، حقيقة ما رواه حفص أبو مقاتل «العلل، حقيقة ما رواه حفص أبو مقاتل السمرقندي عن عون بن شداد العبدي فقال: أخبرني موسى بن حزام سمعت صالح بن عبد الله يقول: «كنا عند أبي مقاتل السمرقندي، فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كان يروي في وصية لقمان، وقتل سعيد بن يروي في وصية لقمان، وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث، فقال ابن أخ لأبي مقاتل: يا عم لا تقل حدثنا عون، فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال: بلى هو كلام حسن». اه.

٢- قلت بتحليل ما أخرجه الإمام الترمذي وتطبيقه على خبر القصة سندًا ومتنا تستبن العلة، وهذا هو التحليل:

أ- قول صالح بن عبد الله «كنا عند أبي مقاتل السمرقندي، فجعل يروي عن عون بن أبي شداد»، ينطبق على خبر القصة حيث جاء من طريق أبي مقاتل السمرقندي حدثنا عون بن أبي شداد العبدى.

ب- قوله: «يروي الأحاديث الطوال في قتل سعيد بن جبير»، ومتن حديث القصة بلغ خمسة وستين سطرًا.

جـ- والسند قال فيه أبو مقاتل السمرقندي: حدثنا عون بن أبي شداد العبدي، وهنا تستبين العلة في قول ابن أخ لأبي مقاتل: «يا عم لا تقل حدثنا، فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال: يا بني كلام حسن». اهـ. قلت: ولهذا يتبن أن هذه القصة كلام قلت: ولهذا يتبن أن هذه القصة كلام

قلت: ولهذا يتبين أن هذه القصة كلام كذب مختلق مصنوع استحسنه أبو مقاتل السمرقندي فجعله حديثًا.

٣- شرح الإمام الحافظ ابن رجب لما أوردناه
 أنفًا مما أخرجه الإمام الترمذي في العلل
 حيث قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي»

(٩٧/١): «وقد ذكر الترمذي من أهل العبادة المتروكين رجلين:

أحدهما: أبان بن أبى عياش.

والآخر: أبو مقاتل السمرقندي واسمه حفص بن سلم الفزاري وهو من العباد يروي عن الكوفيين.

أ- ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور وقال: «يروي المناكير، وقد أفحش قتيبة بن سعيد وغيره القول فيه مات سنة ثمان ومائتن». اه.

ب- وذكره ابن حبان في كتاب «الضعفاء»
 وقال: «كان صاحب تقشف وعبادة، ولكن
 كان يأتي بالأشياء المنكرة التي يُعلم من
 كتب الحديث أنها ليس لها أصل يُرجع
 إليه». اه..

ج- وكان قتيبة بن سعيد يحمل عليه شديدًا ويضعفه بمرة، وقال: كان لا يدري ما يحدث به وكان عبد الرحمن بن مهدي بكذيه.

د- قال نصر بن حاجب المروزي: «ذكرت أبا مقاتل لعبد الرحمن بن مهدي، فقال: والله لا تحل الرواية عنه».

ل- وكذلك وكيع بن الجراح كان يكذّبه.

م- وذكره ابن عدي في كتابه، وذكر
بإسناده عن الجوزجاني قال: «أبو مقاتل
السمرقندي كان فيما حدثت ينشئ للكلام
الحسن إسنادًا». ثم خرّج له ابن عدي
أحاديث منكرة، ثم قال: «أبو مقاتل هذا
له أحاديث كثيرة، ويقع في أحاديثه مثل
ما ذكرته وأعظم منه، وليس هو ممن
يعتمد على رواياته». اه.

وذكره الإدريسي في تاريخ سمرقند وغير واحد من العلماء.

قلت: هذا ما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي» عن أبي مقاتل السمرقندي تحت «ما ذكره الترمذي من أهل العبادة المتروكين».

٤- ولقد أقر الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (٣٩٢/٢/٨٣ ما

أخرجه الإمام الترمذي في «العلل»؛ حيث ختم ترجمة حفص بن سلم أبي مقاتل السمرقندي، فجعل يروي عن عون بن شداد الأحاديث الطوال التي كانت تروى في وصية لقمان، وقتل سعيد بن جبير... كما بينا أنفًا.

٥- قال الإمام ابن حبان في «المجروحين» (٢٥٦/١): «أبو مقاتل المسرقندي اسمه حفص بن سلم كان صاحب تقشف وعبادة، ولكنه يأتي بالأشياء المنكرة التي يُعلم من كتب الحديث أنه ليس لها أصل يزجع إليه، وكان قتيبة بن سعيد يحمل عليه شديدًا ويضعفه بمرة، وقال: كان لا....». قلت: هذا ما نقله الإمام ابن حبان في «المجروحين» من أقوال أئمة الجرح والتعديل وأقرها، ثم ختم ترجمته بقوله: «وكذلك وكيع كان يكذبه». اه.

7- وقال الإمام ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٣٩٢/٢)، (٥١٥/١٤٦) «حفص بن سلم أبو مقاتل السمرقندي». ثم أخرج له عدة أحاديث موضوعة ومنكرة ثم قال: «أبو مقاتل هذا له أحاديث كثيرة، ويقع في أحاديثه مثل ما ذكرته أو أعظم منه وليس هو ممن يعتمد على روايته».

قلت: وهذا تأصيل لما نقله الإمام الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (٧٩/١) ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (٧٩/١) عن أئمة الجرح والتعديل وبيان علة هذه القصة الواهية وما فيها من كذب لا تحل الرواية عنه يضع الأحاديث من حديث هذه القصة الطويل خطبًا وكم كتبت كتب فانتشرت هذه القصة الواهية، فالحمد لله الذي وفقنا لكشف عوارها وبيان وضعها وعللها فالصنعة الحديثية وبيان وضعها وعللها فالصنعة الحديثية للكذاب الوضاع.

هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء القصد.

# المذهب الوسطى لأبي الحسن الأشعري في توحيد الصفات

تابع: (مجاراة الأشعري لأئمة السلف وتابعيهم بإحسان في استنكارهم تأويلات المعتزلة والجهمية والشيعة والخوارج. . ومن تبعهم في ذلك من متأخري الأشاعرة)

> الحلقة السابعة

الحمد لله وكفي وصلاة وسلامًا على عباده الذبن اصطفى.. ثم أما بعد: فنستكمل - بحول الله وقوته - ما وقفنا عنده من مقالات أهل السنة والحماعة التَّى توافق ما كان عليه الأشعري في استنكار الجميع لتاويلات المعتزلة والجهمية والشبعة والخوارج، ومن تبعهم في ذلك من متأخري الأشاعرة.

أ.د. محمد عبد العليم الدسوقي الأستاذ بحامعة الأزهر

بمعنى استولى: (اسكت ما يدريك ما هذا؟! العرب لا تقول للرحل استولى على الشيء حتى يكون له مضادً، والله لا مضاد له، وهو على عرشه كما أخدر).. كما حدّث بهذا أيضًا شيخ العربية ابن نفطويه (ت ٣٢٣) [ونقله عنهما الحافظ الذهبي في العلو ١٣٣].

وقريب من هذا ما جاء عن الامام العلامة ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١)، فقد أورد ما تضمنه قول الجهمية - ومن سار على دريهم- من تكذيب لما جاء في الكتاب والسنة، فقال: «قوله تعالى: (ثم استوى على العرش) [الأعراف: ٥٤]، يتضمن إبطال قول المعطلة والجهمية الذين يقولون: (ليس على العرش سوى العدم، وإن الله ليس مستويًا على عرشه، ولا ترفع إليه الأبدى، ولا يصعد إليه الكلم الطيب، ولا رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إليه، ولا عرج يرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تُعرُج الملائكة والروح إليه، ولا ينزل من عنده حدريل عليه السلام ولا غيره، ولا ينزل هو كل لطة إلى السماء الدنيا، ولا يخافه عباده من فوقهم، ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار إليه النبي في أعظم مجامعه في حجة الوداع، وجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس، ويقول: (اللهم اشهد)».. قال شيخ الإسلام في رد ذلك: «وهذا كتاب

وإنه لمما يلفت النظر ويسترعى الانتياه، أن يستعمل أئمة الهدى والعلم كل أساليب الإنكار ضد متأخرى الأشاعرة الذين أخذوا عن المعتزلة والجهمية القول بالتفويض في معانى الصفات، أو اللجوء إلى إخراجها إلى غريب المجازات، وتأويلها على نحو غير صحيح، على نحو ما هو شائع الآن من تأويل (البد) د(القدرة)، و (الاستواء) د (الاستعلاء)، و (الوجه) د (الذات) إلخ.. وذلك بدءًا من الزجر والتقريع والتحذير ممن يصدر عنه شيء من هذا القبيل، وانتهاء بالحكم عليه بالزندقة وتحريف نصوص القرآن وصحيح السنة وتكذيبهما، والخروج بذلك عن مذهب أهل السنة وإجماعهم، ومرورًا بتعنيفه وتأديبه بالضرب بالنعال على أم رأسه، وبتبكيته والتطواف به على سبيل التشنيع والإهانة.

#### خطورة الخروج في أمر الصفات عما كان عليه سلفنا الصالح:

ومن النصوص الدالة على ذلك والمبينة إلى أيّ مدى كانت خطورة الخروج في أمر الصفات عما كان عليه سلفنا الصالح عند أهل العلم والفضل: ما ألْمَحَ إليه الحافظ الذهبي (ت ٧٤٨) من أن حمل الاستواء على معنى القهر أو الاستقرار أو الاستدلاء، هو مما أجمع أئمة الحديث واللغة والمحققون من أهل التفسير على بطلانه، لكون هذه المعانى - ولو من غير المغالبة - مما تلبق بالمخلوق دون الخالق.. يقول لغوي زمانه ابن الأعرابي (ت ٢٣١) لمن جادله وارتأى أنها

الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين وكلام الأئمة، مملوء مما هو (نص) أو (ظاهر) في أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السموات مستو على عرشه» [اجتماع الجيوش ص ٢٨].. وراح يذكر من أدلة الكتاب والسنة الكثير ومما به تقام الحجة الرسالية.

وما أورده الذهبي عن العلامة أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ٢١٩هـ) مفتي أهل مكة وعالمهم بعد شيخه سفيان بن عيينة، من قوله: «ما نطق به القرآن والحديث مثل: (وَقَالَتِ البَّوْدُ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتَ البَّيْجِ اللهائدة: ٢٤]، ومثل قوله: (وَالسَّمَوْتُ مُطُولَتً بِيَعِيهِ اللهائدة: ٢٤]، ومثل القرآن والحديث، لا إن وما أشبه ذلك من القرآن والحديث، لا نزيد فيه ولا نفسره [يعني تفسيرًا يُخرجه عن ظاهر معناه وعما تقتضيه اللغة وكان عليه الصحابة والتابعون، من نحو ما ابتكره المعطلة والمؤولة]، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: (الرَّحَنُ عَلَى المَّرْثِ اسْتَوَىٰ) القرآن والسنة للحميدي ص ٢٥، والعلو [طه: ٥]، ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي» الذهبي ١٢٢، والعلو

أخر ما تكلم به أبو الحسن الأشعري قبل موته:

أورد الذهبي عن زاهر بن أحمد الفقيه قال:
«مات الأشعري في حجري، فكان يقول شيئًا في
حال نزعه من داخل حلقه، فأدنيت إليه رأسي
وأصغيت إلى ما كان يقرع سمعي، فكان يقول:
(لعن الله المعتزلة موهوا ومخرقوا)» [العلو ص
١٦٢والتبيين ص ١٤٨وطبقات الشافعية لابن
كثير ١/٠٥].

#### ذكر بعض ما أجمع عليه أهل الحديث والأثرية العقيدة:

وما نقله في العلو ص ١٧٤ عن الباقلاني (ت ٤٠٣) في كتابه (الذبّ عن أبي الحسن الأشعري)، فقد قال بعد أن أوضح أن مذهبه هو إثبات اليدين والوجه والعينين، وأنه تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام، وأنه مستو على عرشه كما ذكر مالك: «فمن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع وضل».. وبنحوه عن شيخ الصوفية الإمام العارف بالله أبي منصور معمر بن أحمد بن زياد الأصبهاني (ت ٤١٨) بعد سرده لبعض ما

أجمع عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من أن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، وأنه يتكلم ويرضى ويسخط ويعجب ويضحك، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، ولفظه: «فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال» [العلو ١٧٧واجتماع الجيوش ص ١٠٨].

وما ذكره كذلك عن يزيد بن هارون (ت ٢٠٦)، وبنحوه عن الإمام القعنبي (ت ٢٢١) لما سمع رجلاً من الجهمية يقول: (الرحمن على العرش استوى)، قال: «من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يَقَر في قلوب العامة فهو جهمي» [العلو 1١٧، ١٢١ واجتماع الجيوش ص٨٥ والمعارج ١٣٧/، ١٣٧]..

وما أورده عن سهل التستري (ت ٢٨٣) فيمن تأول وكيَّف الاستواء، وأدخل العقل في البحث عن كنهه: «إنما سُمي الزنديق زنديقًا لأنه وزن بق الكلام بمخبول عقله، وترك الأثر وتأول القرآن بالهوى، فعند ذلك لم يؤمن بأن الله على عرشه» [العلوص ١٤٨ ومختصره ص٢٢٠ والمعارج الدورا).

وقريب من ذلك، ما زاد الذهبي في شهرته من قول الإمام مالك (ت ١٧٩) لمن سئل عن الاستواء ابتغاء تعطيله وتأويله: «وأنت صاحب بدعة»، «وإني أخاف أن تكون ضالاً»، فأمر به فأخرج. [العلو ص١٠٤، ١٠٤٥ ومختصره ١٤١]..

وما نقله عن يحيى بن معاذ الرازي (ت ٢٥٨) قال: «إن الله على العرش بائنُ من خلقه، أحاط بكل شيء علمًا، لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمي يمزج الله بخلقه» [العلو ص١٤٠ومختصره ص٢٠٨٥ والمعارج ١/ ١٤٣].

وكذا ما أورده عن ابن الماجشون (ت١٦) لما شئل عما جحدت به الجهمية قال: «أما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقًا وتكلفًا، فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فعمي عن البين بالخفي ولم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه -: (لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول: قط قط ويزوي بعضها على بعض)، وقال لثابت بن قيس بعضها على بعض)، وقال لثابت بن قيس فيما اتُفق عليه أيضًا -: (لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة)، وذكر فصلاً طويلاً في فعلت بضيفك البارحة)، وذكر فصلاً طويلاً في

هذا المعنى» [العلو ١٠٦ومختصره ص١٤٥]..

وكذا ما أورده عن عالم البصرة سعيد بن عامر الضبعي (ت ٢٠٨) لما ذكر الجهمية، من قوله: «هم شر من اليهود والنصارى، قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين، على أن الله عز وجل على العرش، وقالوا هم: (ليس على شيء)» [العلو ص ١٧ اومختصره ص ١٨ واجتماع الجيوش ص ٨٤ والمعارج ١٣٧/١].

#### ما يسع المسلم اعتقاده:

وفي كلام لابن جرير الطبري (ت ٣١٠) في ذم النفاة وماً يسع المسلم اعتقاده، يقول رحمه الله: «وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخسر» [اللالكائي ١/ ١٨٦والعلو ١٥٠واجتماع الجيوش ص٥٠]..

وقال إمام الديار المصرية في وقته الإمام أبو جعفر الطحاوي (ت٣١١)، يقول: «من رام ما خُطِرَ عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصحيح الإيمان، ومن لم يتوق النفي والتشبيه، زل ولم يصب التنزيه» [العلو ص ١٥٨ ومختصره ص ٢٣٥].

#### تأديب من خالف طريق السلف ية باب الصفات:

ومما ورد من أساليب التهديد والوعيد في تأديب من خالف طريق السلف في باب الصفات، ما أورده الذهبي كذلك عن إبراهيم بن موسى قال: «كنت عند بكير بن جعفر فجاء رجل فقال: (الله على عرشه كيف؟)، فقال بكير: (جروا برجله، فجروه)»..

وما أورده عن عبد الله بن أبي جعفر الرازي (ت ١٦٠) فيما حكاه عنه صالح بن الضريس قال: «جعل عبد الله يضرب رأس قرابة له يرى برأي جهم، فرأيته يضرب بالنعل على أمّ رأسه، ويقول: (لا، حتى تقول: الرحمن على العرش استوى، بائن من خلقه)» [العلو ص١١٣، ١٩٩ومختصره ص ١٥٩، ١٧٣واجتماع الجيوش ص٨٥، والمعارج ١٨٨/١]..

وعن عالم الري هشام بن عبيد الله الرازي (ت ٢٢١) وكان قد قضى بحبس رجل يخوض في الصفات، فلما قبل: إنه تاب، جئ به إليه ليمتحنه فقال له: (أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟) قال: لا أدرى ما بائن من خلقه، فقال: (رُدُوه فإنه

لم يتب بعدً). [العلو ص ١٢٣ ومختصره ص١٨١والحموية ص ٢٩والمعارج ١٣٩/١].

وما أورده عن الإمام أبي حنيفة (١٥٠٠) في حق من قال: (لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض)، أو أنكر أنه تعالى في السماء، فقال: «قد كفر» [العلو ص ١٠١ومختصره ص١٣٦، ١٣٧والعلو لابن قدامة ١٠١ والحموية ٢٨ واجتماع الجيوش ٤٦ والمعارج ١٣٣/١]..

وعن تلميذه قاضي القضاة الإمام أبي يوسف (ت ١٨٢) من قوله لرجل به شيخوخة ومعه (عليِّ الأحول) - وقد أنكرا فوقيته تعالى وقالا بما قال به بشر المريسي من أن الله في كل مكان -: «(لولا أن فيك موضع أدب لأوجعتك)، فأمر به إلى الحبس، وضرب الأحول وطوف به» [العلو ص ١١٢ومختصر ص ١٥٥]..

وعن أعلم أهل زمانه الإمام عبد الرحمن بن مهدي (ت ١٩٨) قال: «إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى، وأن يكون على العرش، أرى أن يُستتابوا، فإن تابوا وإلا ضُربت أعناقهم» [العلو ص ١٨ اومختصره ص ١٦٩ واجتماع الجيوش ص ٨٤، ٨٥ والمعارج ١٣٨/١].

وما أورده عن إمام أهل البصرة حماد بن سلمة - وكان رأسًا في العلم (ت١٦٧)- في حديث النزول: «من رأيتموه ينكر هذا، فاتهموه» [الحجة في بيان المحجة للأصبهاني١/ ٤٤٠]..

وعن إمام البصرة في زمنه، وهب بن جرير (ت٢٠٦) قال: «إياكم ورأي جهم، فإنهم يحاولون أنه ليس شيء في السماء وما هو – يريد نفيهم علوه تعالى على عرشه – إلا من وحي إبليس، ما هو إلا الكفر» [العلو ص ١١٨ ومختصره ص واجتماع الجيوش ص ٤٥ ١٧٠ والمعارج /١٣٨١].

وعن شيخ بغداد أبي جعفر محمد بن مصعب العابد (ت ٢٢٨) الذي سُمع يقول في مناجاته ربه: «من زعم أنك لا تتكلم ولا تُرى في الآخرة، فهو كافر بوجهك، أشهد أنك فوق العرش، فوق سبع سماوات ليس كما يقول أعداء الله الزنادقة» [العلو ص١٢٥ومختصره ص١٢٥].

وكذا ما أورده الذهبي عن الحافظ نعيم

بن حماد الخزاعي (ت ٢٢٨) في قوله: «من أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر» [العلو ص ١٢٦ومختصره ص ١٨٤]..

وما ذكره عن حرب الكرماني (ت ٢٨٨) الذي كتب يقول: «إن الجهمية أعداء الله وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى، ولا يُرَى في الآخرة.. وليس على عرش ولا كرسي، وهم كفار فاحذرهم» [العلو ص ١٤٣ومختصره ص٢١٣ والمعارج /١٤٤٤].

وما ذكره عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب عن أبيه عن جده، قال: «شهدت خالد بن عبد الرحمن القسري – وخطبهم بواسط - فقال: (يا أيها الناس، ضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليمًا، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوًا كبيرًا)، ثم نزل فذبحه [العلو ص ١٠٠ومختصره ص ثم نزل فذبحه [العلو ص ١٠٠ومختصره ص

وما ذكره عن إمام الأئمة ابن خزيمة (ت (٣١١) من قوله: «من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماواته، بائن من خلقه، فهو كافر يُستتاب، فإن تاب وإلا ضُربت عنقه، وألقي في بعض المزابل؛ لئلا يتأذى بريحه اهل القبلة وأهل الذمة» [العلو ص ١٥٢ومختصره ص ٢٢ والعلو لابن قدامة ص ١١٢والحموية ص ٢٦ واجتماع الجيوش ص٤٧، ٩٧ والمعارج

وما أورده عن أبي العباس السراج (ت ٣١٣) من القول: بـ «أن من لم يقر ويؤمن بأن الله تعالى يَعجَب ويضحك، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: (من يسألني فأعطيه)، فهو زنديق كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضُربت عنقه، ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين» [العلو ص ١٥١ومختصره ص٢٣٢].

وفي الحجة للأصبهاني عن أبي معمر الهزلي (ت ٢٣٦): «من زعم أن الله تعالى لا يتكلم ولا يبصر، ولا يسمع ولا يعجب، ولا يضحك ولا يغضب – وذكر أحاديث الصفات – فهو كافر بالله، ومن رأيتموه على بئر واقفًا، فالقوه فيها» [الحجة ١/ ٤٤].

إن هذه العبارات وتلك التصرفات من

الأئمة الأعلام تكشف لنا - من دون شك - عن معركة كانت حامية الوطيس بين أهل السنة وبين الخارجين على أقوالهم من المفوضة والمجمية والمعتزلة والمتأثرين بهم من متاخري الأشاعرة.

ومعلوم أن أولئك الخارجين لم يتكروا ولم يجحدوا صدور نصوص الصفات عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أنكروا ما تضمنته من إثبات، وتعمقوا فيما لا يسوغ التعمق فيه من السلوب، فرد عليهم علماء السنة ما بين لاعن ومبدع ومفسق، ولقد بلغت العصبية بهؤلاء الخارجين مع كل هذا حدًا جعلهم يتهمون أهل السنة بأنهم مشبهة وحشوية ومحسمة.

#### علامة أهل البدع:

ويذكر الإمام أبو حاتم الرازي في هذا الصدد ما به ينكشف أمر هؤلاء المبتدعة، فيقول: «علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية (المعتزلة) أن يسموا أهل السنة مجبرة، وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية» [العلو ص ١٣٩ومختصره ص٤٧، ٢٠٧].

بل الذي كان بين أهل الحديث والجهمية من الحرب - على حد قول ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية وكما يظهر حتى من عنوان كتابه - «أعظم مما بين عسكر الكفر وعسكر الإسلام» [مختصر العلو ص ٥٦ واجتماع الجيوش ص

فهل يعي متأخرو الأشاعرة – وهم في زماننا كثر ودُعاة في مؤسسات وجماعات وجمعيات مرموقة ومحسوبة على الإسلام – تلك الحقائق، فيتحسسوا أخطاءهم ويرجعوا إلى ما كان عليه إمامهم أبو الحسن الأشعري، ومن قبلُ ومن بعدُ صحابة النبي الكرام وسائر أئمة أهل السنة والجماعة ممن تابعهم وتابع من تابعهم من أهل القرون الفاضلة وما تلاها بإحسان؟؟..

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله حمدًا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يُحمد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تعيد. أما بعد، فإن الساحة المصربة الأن تموج يفتن كقطع الليل المظلم، من أخرج يده لم يكد براها، وأصبح الناس حياري لا بميزون مين الغث والسمين لكثرة الغيش، وهو ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو مُوسَى الأشْعَريُ قال: قال رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وُسَلَمَ: « إِنَّ بَيْنَ بَدُيْ السَّاعَة فَتَنَا كَقَطَع اللَّيْلِ الْمُظُّلَمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلِ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافَرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كافرًا.. « (رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني). ولنا مع تلك الأحداث الوقفات الآتية: (i) رؤية تاريخية للمخططات الغربية: ١- محاولات الغرب الهيمنة والسيطرة على العالم الإسلامي:

منذ أن منّ الله على البشرية بالإسلام، وأرسل خاتم رسله هادي ومنشرا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراحًا مندرًا، ودخل الناس في دين الله أفواحًا، ظهرت المكائد التي تكيد للإسلام وأهله، بدءًا من ابن سلول ومرورًا بابن سبأ وابن العلقمي، وأحفادهم، فقد تمالئوا على إسقاط الأندلس حتى تكون أوروبا خالصة للنصاري، فلا يجتمع دينان فيها، ثم تمالئوا على إسقاط الخلافة الإسلامية إلتى أمر الله بها في كتابه « إِنَّ هَلَدِهِ: أُمُّتُكُمُّ أُمَّةُ وَحِلَةً وَأَنَّا رَّبُكُمْ فَأَعْبُدُونِ » [ الأنبياء: ٩٢]، وقطعوا أوصالها إلى دويلات، يحدود مصطنعة، وأغروا بين أهلها العداوة والبغضاء، وأشعلوا نار العصيية بينهم، ثم انتهكوا حرماتها، وسلبوا خيراتها، وأرادوا طمس هويتها باستعمارها، ولما ياءت محاولاتهم بالفشيل لجئوا



إلى وكلائهم من بني جلدتنا، لينفّذوا مخططاتهم، وينشروا أفكارهم بين أهلهم وعشيرتهم، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق فيما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال:

« كان الناسُ يسألونَ رسولِ الله صلى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الخير، وكنتُ أسألُهُ عن الشرُّ مخافة أن يُدركني، فُقلتُ: يا رسولَ الله، إنا كُنَّا في الجاهلية وشرِّ، فجاءنا اللهُ بهذا الخدر، فهل بعد هذا الخير من شرُّ؟ قال: (نعم). قلتُ: وهل بعد ذلك الشرِّ من خير؟ قال: (نعم، وفيه دَخُنُ). قلتُ وما دَخُنُهُ؟ قالَ: (قومٌ يهدونَ بغير هديي، تعرف منهم وتَنكر). قلتُ: فهل بعد ذلك الخير من شيرٌ؟ قال: (نعم، دعاةً إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قَدْفُوهُ فَيِهَا). قَلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهُ، صَفَّهُمْ لَنَا؟ فقال: (هم من حلدتنا، ويتكلّمونَ بالسنتنا). قلتُ: فما تأمرنى إن أدركنى ذلك؟ قال: تَلزُمُ جماعة المسلمينَ وإمامهم، قلتُ: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمامُ؟ قال: (فاعتزل تلك الفرقَ كلها، ولو أن تُعَضّ بأصل شحرة، حتى نُدركك الموتُ وأنت على ذلك) (رواه البخاري).

فراينا من ينزع حجاب المرأة ويعريها بدعوى تحريرها، ورأينا من ينقل قوانين الكفر من أوروبا ليحلها محل شريعة الرحمن في بلاد الإسلام معاديًا لقوله تعالى: «أَنْكُمُ اللّهِ يَبْقُونُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ » أَلْمُ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ » ألله حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ » ألله حُكْمًا لِقَوْمِ مُوقِنُونَ » ألله على الخمور والانحلال بدعوى أن ذلك من منع الخمور والانحلال بدعوى أن ذلك سيؤدى إلى فرار السياح من البلاد!!

 ٢- دور الجماعات الإسلامية في مواجهة حركات التغريب:

ووسط هذه العتمة، أراد الله للأمة أمرًا رشدًا، فأخرج الله من أصلاب الرجال وأرحام النساء، من يجدّد لها أمر دينها، ويزيل الركام عما طمس من سنة نبيها، ونشا الفتيان والفتيات، في المساجد، ينهلون من كتاب ربهم، وسنة نبيهم، ويدعون إلى الله على بصيرة، ويطالبون

بعودة الأمة إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها، فما كان من وكلاء الغرب في ديار الإسلام، إلا أن هبوا للحفاظ على عروشهم، بتغيبهم في غيابات السجون والمعتقلات، وقطع الأرزاق عن عائلاتهم، وتشريدهم، وإجبار البعض منهم على الفرار بدينه في أرض الله الواسعة، لا لجرم ارتكبوه، ولا لذنب اقترفوه «وَمَا نَقَنُواْ مِنْهُمُ لِحَرِهِ اللهِ الْهِ الْوَالِيَّةُ الْمَرْيِرُ الْمَنْيِدِ» [البروج: ٨]!!

وإزاء هذا العنت تفرقت تلك الجماعات الى مشارب شتى، فانشغل بعضهم بالعمل السياسي محاولاً التغيير، وانشغل آخرون بالدعوة كوسيلة للتغيير، وتنكب بعضهم الطريق فانتهج العنف وسيلة للتغيير، وسارت الأمور من سيئ لأسوأ، فقامت ما عرف بثورات الربيع العربي، فأزاحت الحكام عن عروشهم.

#### (ب) دور الإعلام والنخبة يدمواجهة الأحزاب الإسلامية:

الناظر إلى الأحداث السابق ذكرها منذ قيام الثورة يتضح له بجلاء لا لبس فيه ولا غموض، أن هناك تخطيطًا منظمًا لإسقاط أول رئيس منتخب، وإفشال المشروع الإسلامي، حتى لا تقوم للإسلاميين قائمة، ويكمن ذلك في الآتي:

## ١- اتحاد جميع التيارات والأحزاب المتناقضة فكريًا لإسقاط أول رئيس منتخب:

فالتيارات اليسارية لا يمكن أن تتفق فكريًا مع التيارات اليمينية، فكيف بمن ارتضى الإشتراكية نظامًا أن يرضى بالرأسمالية؟ وكيف يجتمع العلماني والليبرالي واليساري مع رجال النظام السابق، والذين ما قامت الثورة إلا لخلعهم؟! ولكن الكل اجتمع على هدف واحد هو إسقاط الرئيس المنتخب، والإخوان، وهذا ما صرح به أحد زعمائهم في مؤتمر صحفي تناقلته وسائل الإعلام، حينما سئل «هل انتهت أزمتكم مع الرئيس بعد إلغاء الإعلان الدستوري؟» فأجاب: لا نحن نريد إسقاط الرئيس والإخوان من الحكم. ومع ذلك فهذا لا ينفى

السبيل إلى احتواء الأزمة الراهنة:

١- الحوار الجاد والفعال للخروج من الأزمة:

فإذا كان الحوار مطلوبًا مع أهل الكتاب قال تعالى: « يُتَأَهِّلُ ٱلْكِتَابِ تَمَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَّمَ بَيْنَنَا وَيَكِنَبُ سَوَّمَ بَيْنَنَا وَيَكُنَّ وَيَنْكُرُه [ال عمران: ٦٤] أفلا يكون مطلوبًا مع المخالفين من المسلمين؟! ولكن حذار من التنازل عن ثوابت الأمة، فالشريعة الإسلامية ليست محلاً للتفاوض بشأنها.

۲- الحزم في مواجهة كافة أشكال الخروج
 على الشرعية باستخدام العنف:

فلا بد من تطبيق القانون على المتورطين في إدخال البلاد في أتون العنف والفوضى، أيًا كانت مواقعهم.

٣- احتواء الشباب ومناقشتهم في الشبهات العالقة بأذهانهم، كما فعل عبد الله بن عباس مع الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه فرجع الكثير منهم إلى منهج الاعتدال.

الدماء المصريان بحرمة الدماء والأموال والأعراض، فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، فقال: «يا أيها الناس، أي يوم هذا؟»، قالوا: يوم حرام، قال: «فأيّ بلد هذا؟»، قالوا: بلد حرام. قال: «فأي شبهر هذا؟». قالوا: شبهر حرام. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا». فأعادها مرارًا، ثم رفع رأسه، فقال: «اللهم هل بلغتُ؟ اللهم هل بِلَغْتُ؟» قال ابن عباس: فوالذي نفسى بيده إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض». [رواه البخاري].

وأخيرًا، أسال الله في عليائه أن يرفع البلاء وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.. أمين. وجود بعض الوطنيين في هذا التجمع، يريد الخير وأخطأ الطريق.

 ٢- سياسة الإعلام في محاربة التيارات الإسلامية:

أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «سمع عبدُ الله بنُ سَلام يقُدوم رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وُهُو في أرض يُحتَّرفُ، فأتى النبيُّ صلّى اللهُ عليه وسُلّم فقال: إنى سائلُك عن ثلاث لا يُعلِّمُهنَّ إلا نبيِّ: فما أولُ شرط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزعُ الولدَ إلى أبيه أو إلَى أمِّه؟ قال: (أَخُبُرنى جبريلُ آنفًا). قال: جبريلُ؟ قال: (نعمْ). قال: ذاك عدوُّ البهود مَنَ الملائكة، فَقَرَأَ هَذَهِ الآمةُ: «مَنْ كَانَ عَدُوًّا لَجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزُّلَهُ عَلَى قَلْعِكَ بِإِذْنِ اللهِ». أما أُولَ أشراط الساعة فنارُّ تَحُشُرُ الناسَ منَ المشرق إلى المغرب، وأما أولُ طعام أهل الحنة فرَبادةُ كيد حُوت، وإذا سيق ماءُ الرجل ماءُ المراة نزَع الولد، وإذا سبق ماءُ المرأة نزَعَتْ). قال: أشبهَدُ أن لا إله إلا اللهُ، وأشبهَدُ أنك رسولُ الله، يا رسولُ الله، إنَّ النهودَ قومٌ بُهتٌ، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تَسأَلُهم يَعهَتوني، فجاءَت اليهودُ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (أيُّ رجل عبدُ الله فيكم؟). قالوا: خُيرُنا وابنُ خُيرِنا، وسيدُنا وابنُ سيدنا. قال: (أرأيتُم َ إِن أسلم عبد الله بنُ سُلام). فقالوا: أعاذه اللهُ من ذلك، فَخْرَج عبدٌ الله فقال: أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولَ الله. فقالوا: شرُّنا وابنُ شرِّنا، وانتَقَصوه، قال: فهذا الذي كنتُ أَخَافُ يا رسولُ الله».

فما فعلته اليهود مع عبد الله بن سلام، هو سياسة وسائل الإعلام مع التيارات الإسلامية، ومع المتعاطفين معهم، فإن جاءوا بما يتفق معهم ومع أرائهم كان المدح، وإن جاءوا بما يخالفهم كان الذم والتنقص.

أولا: تعقيبات القرآن:

١- جاء تعقيب مباشر بعد القصة مباشرة كانه تذييل لها آلا وهو قوله تعالى: (إنَّ فِي دَلِكَ لَآئِتِ لِكُلِّ صَبَّارِسَكُورٍ) [لقمان: ٣١]، وقد جاء التعبير القرآني بجمع (آية) للدلالة على كثرتها، وسنذكر منها ما تيسر إن شاء الله بعد قليل.

٧- أما التعقيب الثاني فهو غير مباشر وهو في قوله تعالى: (وَلَيَّدْ صَدَّقَ عَلَيْم إِلَيْسُ طَنَّهُ فَأَتَبَعُوهُ إِلَّا فَيْم إِلَيْسُ طَنَّهُ فَأَتَبَعُوهُ إِلَّا فَيْمَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (عَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْم مِن سُلطَنِ إِلَا لِيَعْلَم مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرةِ مِثَن هُوَمِنْهَا فِ شُلِقٌ وَرَبُكُ عَلَى كَلِّ فَيْ مَنْهَا فِ شُلِقٌ وَرَبُكُ عَلَى كَلِّ النبيخ العلامة الطاهر أبن عاشور - رحمه الله -: «الأظهر أن هذا عطف على قوله تعالى: (وَقَالَ النبينَ كَفُرُوا هَلَ نَدُلُكُم عَلَى رَبُلٍ) على قوله تعالى: (وَقَالَ النبينَ كَفُرُوا هَلَ نَدُلُكُم عَلَى رَبُلٍ) [سبأ: ٧] الآية في أول السورة، وأن ما بينهما من الأخبار المسوقة للاعتبار كما تقدم واقع وقع الاعتراض والاستطراد فيكون ضمير «عليهم» عائد إلى «الذين كفروا» ا هـ.

يقصد الشيخ أن قوله تعالى: ( وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْمْ إِنْسُنُ

مُلْتَهُ ) [سبأ: ٢٠] يعود على المشركين في مكة الذين أنكروا البعث واستهزؤوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا المذهب الذي ذهب إليه الشيخ له وجاهته على الرغم من كثرة القائلين بعودته على قوم سبأ ، ويستدل الشيخ على صحة ما ذهب إليه بالآية رقم (٢٢) من ذات السورة بعد الآيات السابقة مباشرة والتي هي قوله تعالى: ( قُل اَدَعُوا اللّهِينَ السبارة والتي هي قوله تعالى: ( قُل اَدَعُوا اللّهِينَ السبارة والتي هي قوله تعالى: و على محاجة المشركين، وكان قصة داود وسليمان وسبا جاءتا كحمل اعتراضية في السياق لضرب الأمثال، وعلى كحمل اعتراضية في السياق لضرب الأمثال، وعلى مشركي مكة لا يمنع كونها تنطبق على قوم سبأ؛ لأنهم أيضًا من الذين صدَّق عليهم إبليس ظنه.

وهذا من جمال وروعة أسلوب القرآن الكريم، وإعجازه.

وَمُعنَى قوله تعالى: ( وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَيْمٍ لِلِيشِ طَنَهُ )

[سبا: ۲۰] أي: اعتقاده بضعف بني أدم وقدرته على إغوائهم بما أعطاه الله من سلطان على ذلك، وهذا الذي صرَّح به إبليس في قوله لله رب العالمين: (رَعَيْنُكُ هَذَا الَّذِي صَرِّح به إبليس في قوله لله رب العالمين: لأَحْرَيْنُ لِلَّ يَوْمِ الْقِينَعَةِ لَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الْمُعَلِّقِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِينَعَةِ لَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُنْكُونَ عَلَيْكُونَ الْمُعَلِيقِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ الْمُعَلِيقِي عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ الْمُعْلِقِي عَلَيْكُونَ عَلَيْ

وهذا ما صرَّح به القرآن الكريم بيانًا لحكمة الله



تعقيبات ودروس مستفادة

الحلقة الثالثة

## عبد الرازق السيد عيد



الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، والصلاة والسلام على البشير التذير وعلى آله وصحبه مالتانعات أما يعد:

فهذا - آخى الكريم - لقاؤنا الثالث والنُخير مع قصة سبا نقف فيه مع تعقيبات القرآن الكريم على القصة، ونستخلص الفوائد والدروس والعير التي هي غاية القصص القرآني المقلاع،

وإلى تفاصيل ما قصنتاه، والله اللوفق.

العدد 293 السنة الثانية والأربعون

في تسليط الشيطان على بني الإنسان في قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْم مِن سُلطَن إِلَّا لِعَلْمَ مَن يُؤْنِ لَ تعالى: (وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْم مِن سُلطَن إِلَّا لِعَلْمَ مَن يُؤْنِ لَهُ وَعَنِيطً ) وَمَعنى قوله تعالى: «لنعلم» أي: ليظهر ويتميز في الواقع المشاهد، وعليه فتكون الحكمة من السلطان الممنوع للشيطان على الإنسان ليظهر من الملوكا واعتقادًا، وكذلك يظهر أمر الكافر سلوكا واعتقادًا، و(مَن عَمِلَ صَلِكا فَلْقَسِمِةٍ وَمَن السلوكا واعتقادًا، و(مَن عَمِلَ صَلِكا فَلْقَسِمِةٍ وَمَن المَا فَعَلَيْكُمْ اللهُ وَعَد إلا على من تولى ملاحظة أن هذا التسليط لا يؤثر إلا على من تولى الشيطان وعبده من دون الرحمن أما من أخلصوا المحدد ولا سبيل للشيطان عليهم ولا سلطان: (إنّه الرحمن ولا سبيل للشيطان عليهم ولا سلطان: (إنّه النحل: ٩٩).

#### ثانيا: دروس مستفادة:

ا- وجوب شكر النعم:
قال الله عز وجل لقوم سبا: (ُهُوا مِن رَزِّق رَبِكُمُّ
وَاللَّهُ عَلَيْهٌ مُرَبَّ عَفُرِّ )[سبا: ١٥]، فأمرهم
مشكره سبحانه على ما أنعم به عليهم من نعم كثيرة
في المأكل والمشرب والبيئة الصالحة، فتبين من ذلك
وجوب شكر نعم الله؛ لأن الشكر يحفظ النعمة،
قال الله عز وجل: ( وَإِذْ تَأَذَّتُ رَبُّكُمْ لَيْن شُكِرْتُمُ
لاَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْن كَفَرُمُ إِنَّ عَذَابِي الشَيدِدُ ) [إبراهيم: ٧].
لاَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْن كَفَرُمُ إِنَّ عَذَابِي الشَيدِدُ ) [إبراهيم: ٧].

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في «الداء والدواء» عند حديثه عن عقوبات المعاصي والذنوب قال: «من عقوباتها: أنها تزيل النَّعم الحاضرة، وتقطع النَّعم الواصلة فتزيل الحاصل وتمنع الواصل، فإن نعم الله ما حُفِظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مقصودها بمثل طاعته، لا يُنال إلا لطاعته».

وقال علي رضي الله عنه: «ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة». وشكر النعم يكون بالقلب واللسان والجوارح.

٣- الله سبحانه هو المتفرِّد بالعطاء والمنع:

المتأمل في قصة سبأ يجد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم على سبأ بما أنعم، وهو الذي سلب منهم ما وهب لما كفروا عطاءه ومننه وفق سنن ثابتة لا تتغير كما قال تعالى: (إن الله لا يُنكِرُ مَا يَقُوم حَقَى يُنكِرُوا مَا إِنْشُمِ مَّ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ قَرِّم مُتَوَمًّا فَلَا مَرَدًّ لَهُ وَمَا لَهُم مِن وَالَ ) [الرعد: ١١]، فيا ليت العباد يحسنون التعامل مع سنن الله الكونية والشرعية!!

٤- نعمة الأمن من اساس العمران: وتحقيقه واجب

الأمراء والعلماء، واقرؤوا إن شئتم قوله تعالى على المسان إبراهيم عليه السلام: (رَبِّ اَجْمَلُ هَذَا الْبَلَدُ السان إبراهيم عليه السلام: (رَبِّ اَجْمَلُ هَذَا الْبَلَدُ عَلَيْهُ الْأَصْنَامَ ) [إبراهيم: ٣٠]، وقال وقال تعالى: (وَ اَسَنَهُم مِنْ خَوْفٍ) [قريش: ٤]، وقال لقوم سبأ: (سِرُوا فِمَ الْبَالِي وَأَيَّامًا عَالِينَ ) [سبأ: ١٨]. لقوم سبأ: (سبرُوا فِمَ الْبَالِي وَأَيَّامًا عَالِينَ ) [سبأ: ١٨].

وقال تعالى: (مَامَنُهُم مِنْ حَوْفٍ) [قريش: ٤]، وقال لقوم سبا: (عِبُواْ فِهَا لَهَا وَأَيَّامًا عَسِينَ ) [سبا: ١٨]. فلا شك أن أهمية نعمة الأمن لا تقل شأنًا عن نعمة الرخاء والرزق، بل هي أصلها، قال العلامة ابن عاشور رحمه الله بعد أن قرر أن نعمة الأمن أساس العمران، قال: «من أجل ذلك كلّه كان حقًا على ولاة أمور المسلمين أن يسعوا جهدهم في تأمين اللهن وحراسة السبل، وتيسير الأسفار، وتقرير الأمن في سائر نواحي البلاد جليلها وصغيرها بمختلف الوسائل، وكان ذلك من أهم ما تنفق فيه الجهود والأموال». ثم يقول: «وكان حقًا على أهل العلم والدين أن يرشدوا أئمة المسلمين وعامتهم إلى طريق الخير وأن ينبهوا إلى معالم ذلك الطريق ومسالكه بالتفصيل دون الإجمال، فقد افتقرت والمتأوري. [انظر التحرير والتنوير].

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: «من أصبح منكم». وفي رواية: «من بات منكم آمنًا في سربه، معافًى في بدنه، أو في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا». رواه البخاري في الأدب المفرد، والترمذي وحسنه الألباني (٢٣١٨).

٥- من أعظم أسباب الأمن التوحيد:

ولذلك عندما دعا إبراهيم ربّه بالأمن لمكة قال: (وَآجَنُبْنِي وَيَنِيَّ أَن تَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامُ ) [إبراهيم: ٣٥]، فربط بين الأمن وتجنيب عبادة الأصنام، وقالها إبراهيم عليه السلام صريحة في موضع آخر حين قال مقيمًا الحجة على قومه: (ألّينَ مَامَنُوا وَلَة يَلْسِسُوا إِيمَانَهُم بِطُلْمِ أَلْوَلِيكَ هُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهَمَّدُونَ ) [الأنعام: ٨٢].

وَلِمَّا خَافَ الصَحَابَةُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَيُّنَا لَم يظلم نفسه؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس كما تظنون، إنما هو كما قال العبد الصالح لقمان لولده: (يَبُنَىُ لَا ثُمْرِكَ بِأَلِيهِ إِنَّ الْغِبْرُكَ لَظُلَمُ عَظِيمٌ) [لقمان: ١٣].

٦- جنود الله لا يعلمها إلا الله:

لما أعرض قوم سبأ سلط الله عليهم سيل العرم، فأهلك الحرث والنسل، وحوّل العمران خرابًا، وسواء كان السبب في السيل هو «فأرة» أم لا، فما أضعف الطغاة أمام جند الله!!

وهكذا فعل الله مع أعدائه، وفعله مع أوليائه بالنصر والولاية والحفظ والهداية.

اللهم اجعلنا من أولئك المتقين.

## الخليفة الراشد:

# على بن أبي طالب رضي الله عنه



صلاح نجيب الدق

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.

أما بعد فإن الخليفة الراشد على بن أبي طالب أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو أحد أصحاب نبينا محمد صَلَّى الله عَلَيه وسلم بالجنة، وهو أحد أصحاب نبينا محمد صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم، الذين مدحهم الله تعالى في كتابه العزيز قائلاً: (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ تعالى في كتابه في العزيز قائلاً: (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ تعالى في كير في أَلُومُ اللهُ عَلَيْهُ وَيُولِعُكُمْ فِي كَيْرِ وَلَيْكُمُ الْإِيمَن وَرَيْنَهُ فِي قُلُومِكُمُ وَكُرُّهُ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ أَوْلَتِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ وَالْعِمْدِينَ الله المعبدة أن النكر إخواني الكرام بشيء موجز من سيرته المباركة، فاقول وبالله تعالى التوفيق:

#### الاسم والنسب:

هو: عليٌ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. (الطبقات الكبرى لابن سعد جـ٣ صـ١٩).

#### كنية علي بن أبي طالب:

أبو الحسن، وأبو تراب. (البخاري حديث ٣٧٠٣، ومسلم حديث ٢٤٠٩).

#### ميلاد على بن أبي طالب:

وُلِدَ عليٌ بن أبي طالب قبل بعثة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بعثة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بعشر سنوات، وتربى في حجر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يفارقه. (الطبقات الكبرى لابن سعد جَّصَـ١٥٣)

#### والدة على بن أبي طالب:

فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، أسلمت وهاجرت إلى المدينة، وهي أولهاشمية وَلدت هاشميًا. (صفة الصفوة لابن الجوزي جـ١ صـ٣٠٨).

#### زوجات على وأولاده:

تزوج علي بن أبي طالب تسع نسوة، وكان له عَدُدُ من ملك اليمين، رزقه الله منهن أربعة عشر ذكرًا، وتسع عشرة أنثى. (الطبقات الكبرى لابن سعد ج٣ ص١٤).

#### إسلام على بن أبي طالب:

عليٌ بن أبي طالب هو أول من أسلم من الغلمان، وكان عمره في ذلك الوقت عشر سنوات. (الطبقات الكبرى لابن سعد جـ٣ صـ١٥).

#### هجرة علي بن أبي طالب:

عندما أذن الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة، جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه، فلما حاء الليل، وجد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين قد اجتمعوا على بابه، يرصدونه متى بنام فيقتلوه، قال لعلى بن أبي طالب: نم على فراشي، وتسبح بدردي الأخضر، فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليًا أن يُؤجل هجرته ثلاثة أيام لكي يُؤدي الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابها ثم يلحق برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بالمدينة ثم حُرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ من باب منزله أمام المشركين وهم لا يرونه؛ لأن الله تعالى قد أعمى أبصارهم عنه. (السيرة النبوية لابن هشام ح٢ صـ٨٩).

#### مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبي طالب:

لما جاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة أخى بين المهاجرين بعضهم ببعض، وآخى بين المهاجرين والأنصار على الحق والمواساة والميراث،

وكان ذلك قبل معركة بدر، وآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي بن أبي طالب وقال له: أنت أخي، ترثني وأرثك، فلما نزلت آية الميراث توقف الميراث بالمؤاخاة. (الطبقات الكبرى لابن سعد جـ٣ صـ١٩).

زواج على بفاطمة بنت رسول اللهصلي الله عليه وسلم:

عَنْ اَيْنِ عُبَّاسٍ قَالٍ: لِّلَا تَنْزَوَّجَ عَلَيُّ فَاطْمُةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أَعْطِهَا شَيْئًا. قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطْمِيَّةُ؟ (صحيح اللَّهِ اللَّهِ للألباني حديث ١٨٦٥).

فضّائل على بن أبى طالب:

جاءت احاديث كثيرة في فضائل على بن ابي طالب، سوف نذكر بعضًا منها:

عَنِّ سَعِدَ بِنَ أَبِي وِقَاصُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَرَجٍ إِلَى تَبُوكِ وَاسْتَخْلَفَ عَلَيْا، فَقَالَ: أَلَّا تَرْضَى أَنْ أَتُخُلِّفُنِي فِي الصَّبْيَانِ وَالنَّسَاءَ ۚ قَالَ: أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مَنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ تَكُونَ مَنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِي بَعْدِي. (البَخَارِي حديثَ ٤٤١٦، ومسلم حديث وَرَبْهِ)

وعن سَهْل بْنِ سَعْد أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: يَوْمَ خَيْبَرَ لأَعْطِينَ هَـذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً وَسَلّمَ قَالَ: يَوْمَ خَيْبَرَ لأَعْطِينَ هَـذِهِ الرَّايةَ وَرَجُلاً وَرَسُولَهُ وَيُحبُّهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحبُّهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحبُّهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحبُّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى رَسُولِ يَعْطَاهَا. قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ عَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهاً، فَقَالَ أَنْنِ عَلَيْ بُنُ أَبِي طَالَتٍ فَقَالُوا: هُو يَا رَسُولَ اللّهُ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ. قَالَ: قَأَرْسلُوا إلَيْهِ، فَأَتِي بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في عَيْنَيْهُ وَبَعْرَ يَهُ وَجَعْ، فَأَعْطَاهُ وَدَعَا لَهُ فَتَلَ عَلَى رَسُولَ اللّهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا وَدَعًا لَهُ فَقَالَ: أَنْفُذْ عَلَى رَسُلكَ حَتَّى تَذْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، مُثْلَنَا وَ فَقَالَ: أَنْفُذْ عَلَى رَسُلكَ حَتَّى تَذْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، مُثَلِّاهُ فَقَالَ: أَنَفُذْ عَلَى رَسُلكَ حَتَّى تَذْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، مُثَلًا وَ فَقَالَ: فَقَالًا عَلَى اللّهُ فَقَالَ عَلَى السَّهُ بِكُ رَجُلُ وَاحِدًا وَحَدًا ثُمُ النَّعُ مِنْ أَنْ يَكُونُ لكَ مَنْ أَنْ يَكُونَ لكَ حُمْرُ النَّعَمِ. (مسلم حديث حَيْرٌ لكَ مَنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ. (مسلم حديث حَيْرٌ لكَ مَنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ. (مسلم حديث

وعَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْد قَال: جَاءَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَيْتَ فَأَطِمَةً فَلَمْ يَجِدْ عَليًا في النَيْت، فَقَالَ: أَيْنَ أَبْنِ عَمَّكِ، قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءً فَغَاضَبَنِي فَجَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عَنْدِي، فَقَالَ رَسُّولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لانشان: انظُرْ أَيْنَ هُوَ، فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّه هُو فِي الْسَجِد رَاقِدٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُضَطَجعٌ قَدْ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُضَطَجعٌ قَدْ سَقَطَ رداؤُهُ عَنْ شَقَّه، وَأَصَابَهُ تَرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُضَطَجعٌ قَدْ سَقَطْ رداؤُهُ عَنْ شَقَّه، وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه سُولُ رَسُولُ اللهِ عَلْ رَسُولُ اللَّه عَلْ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ سَقَعْ هُ وَالْمَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ الْهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللَ

اللَّه صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ قُمْ أَبَا تُرَابِ قُمْ آبَا تُرَابِ (البخاري حديث ٤٤١، ومسلم حديث ٢٤٠٩).

وعَنْ عَلَى بن أَبِي طَالِبِ قَالَ: لَقَدْ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الْأُمِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ لاَ يُحَبُّكُ إِلاَّ مُؤْمَنُ وَلاَ يَبْغَضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ. (صحيح الترمذي للألباني حديث ٢٩٣٨).

وعِنَّ زيد بِنْ أَرَقَمِ أَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٍّ مَوْلاَهُ. (صحيح الترمذي للألباني حديث ٢٩٣٠).

وعَنْ غَيْدِ الْرُحْمَنِ بْنِ عَوْف قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبُو يَكْرِ فِي الْجَنَّة، وَعُمَّرَ فِي الْجَنَّة، وَعُمَّرَ فِي الْجَنَّة، وَعَلَيِّ فِي الْجَنَّة، وَعَلَيْ فِي الْجَنَّة، وَعَيْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفَ فِي الْجَنَّة، وَسَعِيدٌ فِي الْجَنَّة، وَالْجَنَّة، وَسَعِيدٌ فِي الْجَنَّة، وَالْجَنَّة، وَسَعِيدٌ فِي الْجَنَّة، وَالْجَنَّة، وَسَعِيدٌ فِي الْجَنَّة، وَالْجَنَّة، (صحيح الرَّبَيْنَة، وَالْجَنَّة، (صحيح الترمذي للألباني حديث ٢٩٤٦).

#### جهاد على بن أبي طالب:

شهد علي بن أبي طالب بدرًا، وأحدًا، والخندق، وبيعة الرضوان، وجميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على أهله بالمدينة. (أُسْدُ الغابة لابن الأثير جـ٣ صـ٥٨٧).

علم على بن أبي طالب:

روى عليُّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، خمسمائة وستة وثمانين حديثًا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱) قالت عائشة: علي بن أبي طالب أعلم الناس بالسنة.(تاريخ الخلفاء للسيوطي ص١٥٧).

(۲) قال عبد الله بن مسعود: كنا نتحدث أن اقضى
 أهل المدينة علي بن أبي طالب.(الاستيعاب لابن عبد البرج٣ صد٢٠٥: صـ٢٠٧).

 (٣) قال سعد بن المسيب: كان عمر بن الخطاب يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن. (الاستيعاب لابن عبد البر ج٣ صد٢٠٠: ص٧٠٠).

(٤) قال سعيد بن جبير: قال عبد الله بن عباس: إذا ثبت لنا الشيء عن عليّ بن أبي طالب لم نعدل عنه إلى غيره. (الاستيعاب لابن عبد البر ج٣ صد٢٠٥).

خلافة على بن أبي طالب:

لما قُتلَ المتمردون عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين من الهجرة، جاء الناس من الصحابة وغيرهم، كلهم يقول: أمير المؤمنين على بن أبي طالب، حتى دخلوا عليه داره، فقالوا: نبايعك، فمد يدك. فأنت أحق بالخلافة، فقال على: ليس ذلك إليكم، وإنما ذلك إلى أهل بدر، فمن رضي به أهل بدر فهو الخليفة، فلم يبق أحد إلا أتي عليًا، فقالوا: ما نرى أحدًا أحق بها منك، فمد يدك نبايعك. فقال: أين طلحة والزبير؟ فكان أول من بايعه طلحة بلسانه، فلما رأى على ذلك خرج إلى المسجد، فصعد المنبر، فكان أول من صعد إليه فبايعه طلحة، وتابعه الزبير بن العوام، وباقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. (أسد الغابة لابن الأثير ج٣ صـه ٢٠٠).

#### زهد على بن أبي طالب:

(۱) قال عامر بن النبّاح، مؤذن علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين: امتلاً بيت المال من صفراء وبيضاء (من الذهب والفضة) فقال علي: الله أكبر، ثم قام متوكئًا على ابن النبّاح حتى قام على ببت المال، فقال: يا ابن النباح: عليّ بأشياخ الكوفة، فنُودي في الناس، فأعطى جميع ما في بيت المال، وهو يقول: يا صفراء، يا بيضاء غُري غيري، حتى ما بقي في بيت المال دينار ولا درهم، ثم أمر بنضحه بالماء، وصلى فيه ركعتين. (صفة الصفوة لابن الجوزي جاكس صدائر).

(٢) قال عمرو الهمداني: رأيت علي بن أبي طالب: وهو يبيع سيفًا له في السوق ويقول: من يشتري منى هذا السيف، فو الذي فلق الحبة لطالما كثيفت به الكرب عن وجه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولو كان عندي ثمن إزار ثوب ما بعته. (صِفة الصفوة لابن الجوزي جـ١ صـ٣١٨).

(٣) قال معاوية بن أبي سفيان: لضرار الصدائي: يا ضرار، صف لي عليًا. قال: اعفني يا أمير المؤمنين. قال: لتصفنه أه. قال: اما إذ لا بد من وصفه فكان والله بعيد المدى، شديد القوى، يقول فصلاً، ويحكم عدلاً، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه. ويستوحش من الدنيا زهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته، وكان غزير العبرة. طويل الفكرة يعجبه من اللباس ما قصر، ومن الطعام ما خشن. وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سالناه، وينبئنا إذا استنباناه، ونحن والله، مع تقريبه إيانا وقربه منا، لا نكاد نكلمه هيبة له، يعظم أهل الدين، ويقربُ المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا يياس الضعيف من عدله، وأشهد أني قد رأيته في بعض الضعيف، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، وانضًا لحيته، يتململ السليم، ويبكي بكاء

الحزين، ويقول: يا دنيا غري غيري، آلي تعرضت أم إلي تشوقت! هيهات هيهات! قد باينتك ثلاثًا لا رجعة فيها، فعمرك قصير، وخطرك قليل. آه من قلة الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطريق. فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها وهو في حجرها. وكان معاوية يكتب فيما ينزل به ليسأل له علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ذلك، فلما بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب. فقال له أخوه عتبة: لا يسمع هذا منك أهل الشام. فقال له: دعني عنك. (الاستيعاب لابن عبد البرجة صه ١٠٠).

#### أسباب الفتنة في خلافة علي بن أبي طالب:

اعلم، أخى الكريم، أنَّ الفتنة قد حدثت عندما طلب معاوية ومن معه من على بن أبى طالب تسليم قتلة عثمان بن عفان، إليهم، وذلك لكون معاوية ابن عمه، فامتنع على ظنًا منه أن تسليم قتلة عثمان بن عفان إليهم على الفور، مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بعسكر على، يؤدي إلى اضطراب في أمر الخلافة التي بها انتظام كلمة أهل الإسلام خاصة وهي في بدايتها، فرأى على بن أبي طالب تأخير تسليم قتلة عثمان رضى الله عنه أصوب إلى أن يرسخ قدمه في الخلافة، ويتحقق التمكن من الأمور فيها، ويتم اتفاق كلمة المسلمين، ثم بعد ذلك يلتقطهم واحدًا فواحدًا ويسلمهم إليهم، ويدل على ذلك أن بعض قتلة عثمان رضى الله عنه عزم على الخروج على على بن أبي طالب ومقاتلته لما نادى يوم الجمل بأن يخرج عنه قتلة عثمان رضى الله عنه. (الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي صد٣٢٥).

اعلم، أخي الكريم أن أكثر الصحابة قد اعتزلوا القتال واتبعوا النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الفتنة.

قال ابن كثير: روى الإمام أحمد عن إسماعيل بن عُلية عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات الألوف فلم يحضرها منهم مائة، بل لم يبلغوا ثلاثين. (البداية والنهاية لابن كثير ج٧ صـ٢٦٤).

ومن عقيدتنا: أن نستغفر للقتلى من كلا الفريقين ونترحم عليهم ونحفظ فضائلهم ونعترف له بسبقهم وننشر مناقبهم عملاً بقول الله تعالى: (وَالَّنِينَ جَاهُو مِنْ بَمْدِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللهِ تَعَالَى: لَنَا وَالإِخْوَنِنَا اللهِ تَعَالَى وَلِإِخْوَنِنَا اللهِ تَعَالَى عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِجُ ) (الحشر ١٠).

وجوب التوقف عما شجر بين على وبين معاوية وطلحة والزبير:

يجب على كل مسلم السكوت وعدم الخوض في الفتن التي جرت بين على بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان، وبين على وطلحة بين عبيد الله والزبير بن العوام في موقعة الجمل، ولنعلم حميعًا أن موقعة الجمل قد تمت عن غير اختيار من هؤلاء الثلاثة، وأن عائشة ما ذهبت إلى العراق إلا من أجل الإصلاح بين الناس، ولنعلم أيضا أنهم جميعًا بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. (صحيح الترمذي للألباني حديث ٢٩٤٦/ ٣٠٤١). (البداية والنهاية حـ٧ صـ٥٤٥: ٢٥١)

قتال على بن أبي طالب للخوارج:

لقد أخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بظهور فرقة الخوارج وحث على قتالهم، وقد ظهرت هذه الفرقة في خلافة على بن أبي طالب بعد موقعة صفين وقبوله بالتحكيم بينه وبين معاوية بن أبى سفيان، وقد قاتلهم على وأصحابه ووجد في القتلى ذا الثدية وهو الرجل الذي ذكر النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أوصافَةً بأنَّهُ يَكُونَ فَي جيش الخوارج. (البداية والنهاية لابن كثير جV ص۱۹۹- ۱۳۰۰).

عن عليٌّ بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: إذا حَدَثتكمْ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلأَنْ أَخِرُ مِنْ السَّمَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذَبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فَيِمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةً سَمَعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَاتِي فِي أَخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَّهَاءُ الْأَخْلَامُ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنْ الإسْلاَم كُمَا يَمْرُق السُّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ لا يُجَاوِز إِيمَانَهُمْ حَناجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لِقَيتَمُوهُمْ فَاقْتَلُوهُمْ فَإِنَّ قَتَلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يُوْمَ القَيَامَةِ.(البخاري حديث ٣٦١١، ومسلم حديث ٢٦١١).

مقتل على بن أبي طالب:

اجتمع ثلاثة نفر من الخوارج وهم: عبد الرحمن بن ملجم المرادي والبرك بن عبد الله التميمي، وعمرو بن بكير التميمي، وتعاهدوا على قتل على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص، فقال عبد الرحمن بن ملجم: أنا لكم بعلي بِن أَبِي طَالِبٍ، وقال البِرك: وأنا لكم بمعاوية، وقال عمرو بن بكير: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. فتعاهدوا على ذلك وتعاقدوا وتواثقوا لا ينكص

رحل منهم عن صاحبه الذي سمى ويتوجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه وفي ليلة سبع عشرة من شبهر رمضان، توجه كل رجل منهم إلى المكان الذى فيه صاحبه، فقدم عبد الرحمن بن ملجم الكوفة فلقى أصحابه من الخوارج فكاتمهم ما بريد، وكان يزورهم وينزورونه، فزار يومًا نفرًا من تيم الرباب فرأى امرأة منهم يُقال لها قطام بنت شجنة بن عدى بن عامر بن عوف، وكان على قتل أباها وأخاها يوم نهروان فأعجبته فخطبها، فقالت له: لا أتزوجك حتى تسمى لي، فقال: لا تسالبنني شبئا إلا أعطبتك، فقالت: ثلاثة ألاف وقتل على بن أبي طالب، فقال: والله ما جاء بي إلى هذا المكان إلا قتل على بن أبى طالب وقد أتيتك ما سألت. ولقى عبد الرحمن بن ملجم شبيب بن بجرة الأشجعي فأعلمه ما يريد ودعاه إلى أن يكون معه فأجابه إلى ذلك. فلما خرج على من الباب نادى: أيها الناس الصلاة الصلاة، كذلك كان يفعل في كل يوم يخرج ومعه درته، بوقظ الناس، فاعترضه الرجلان.

فقال بعض من حضر ذلك: فرأيت بريق السيف وسمعت قائلا بقول: لله الحكم با على لا لك! ثم رأيت سيفا ثانيًا فضربا جميعًا فأما سيف عبد الرحمن بن ملجم فأصاب جبهته إلى قرنه ووصل دماغه، وأما سيف شبيب فوقع في الطاق، وسمعت عليًا بقول: لا يفوتنكم الرحل، وشد الناس عليهما من كل جانب، فأما شبيب فأفلت، وأخذ عبد الرحمن بن ملجم فأدخل على على، فقال: أطيبوا طعامه وألينوا فراشيه فإن أعش فأنا أولى بدمه عفوا وقصاصا وإن أمت فالحقوه يي أخاصمه عند رب العالمن.

ومكث على يوم الجمعة وليلة السبت وتوفى، رحمه الله، ليلة الأحد، التاسع عشر من شهر رمضان سنه أربعين، وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، وكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص، وصلى عليه الحسن بن على، ثم انصرف الحسن بن على من دفنه فدعا الناس إلى بيعته فبايعوه. وكانت خلافة على بن أبي طالب أربع سنين وتسعه أشهر. توفي على وهو يومئذ ابنَ ثلاثة وستين سنة. (الطبقات الكبرى لابن سعد جـ٣ صـ٢٥: ٢٧).

رضى الله تعالى عن عليّ بن أبي طالب، وجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة.

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ويعدُ:

ففى المقال السابق تحدثنا عن مقدمة في «الأمثال في القرآن»، وفي هذا المقال نبدأ الحديث عن المثل الأول في القرآن، وهو من سورة النقرة الآنة السابعة عشرة، وهي قوله تعالى: « مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْفَدَ نَازًا فُلْمُآ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ. ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَنتِ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ صُورًا بِكُمُّ عُمَرً ۗ يَرْجِعُونَ » [العقرة: ١٧ – ١٨].

تفسير آية المثل:

«مَثْلَهُمْ كُمَثُل الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا» حال المنافقين الذين أمنوا ظاهرًا لا باطنا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كفروا فصاروا يتخبطون في ظلمات ضلالهم وهم لا يشعرون ولا أمل لهم في الخروج منها.

قال القاسمي في محاسن التأويل: «ولما جاء بحقيقة صفتهم (أي في الآبات السابقة) عقبها بضرب المثل - زيادة في الكشف وتتميمًا للبيان - فقال تعالى: «مَثْلُهُمْ كَمَثُل الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ في ظَلَمَات لا يُبْصرُونَ» مثلهم: أي: مثالهم في نفاقهم، وحالهم فيه كمثل الذي استوقد أي أوقد نارًا في ظلمة - والتنكدر للتعظيم، وقال الراغب: المستوقد: طالب الوقود، ولذلك قال ابن عثيمين: «كُمَثُل الَّذِي اسْتَوْقَدَ نارًا»، أي طلب من غيره أن يُوقد له نارًا، أو طلب من غيره ما تُوقد به النار بنفسه، « فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ» أي أنارت ما حول المستوقد واستدفأ، وأمن مما بخافه « ذُهَبُ اللهُ بنورهمْ» أي: أطفأ الله نارهم - التي هي مدار نورهم - فيقوا في ظلمة وخوف، و«لما» حرف شرط، و«أضاءت» فعل الشرط، و«ذهب الله» حواب الشرط، والمعنى: أنه بمجرد الإضاءة ذهب النور؛ لأن القاعدة أن

الضمائر مغتلفة والمرجع واحد:

جواب الشرط يلى المشروط مباشرة. مصطفى البصراتي وفي هذه الآبة نحد اختلافا في العدد ٤٩٦ السنة الثانية والأربعون



الضمائر: «استوقد»: مفرد، «حوله»: مفرد، «بنورهم»: جمع، «تركهم» جمع، «لا يبصرون» جمع.

وقد يقول القائل: كيف يجوز في أفصح الكلام أن تكون الضمائر مختلفة والمرجع فيها واحد؟

#### الجواب من وجهن:

الأول: أن اسم الموصول يفيد العموم، وإذا كان يفيد العموم فهو صالح للمفرد والجمع، فتكون الضمائر في «استوقد»، و«حوله» عادت إلى اسم الموصول باعتبار اللفظ، وأما «نورهم»، و«تركهم»، و«لا يبصرون» فعادت إلى الموصول باعتبار المعنى.

الوجه الثاني: أن الذي استوقد النار كان مع رفقة، فاستوقد النار له ولرفقته، ولهذا قال تعالى: « أضاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهُمْ » إلخ، وعلى الوجه الثاني تكون الآية ممثّلة لرؤساء المنافقين مع أتباعهم؛ لأن رأس المنافقين هو الذي استوقد النار، وأراد أن ينفع بها أقرانه، ثم ذهبت الإضاءة وبقيت الحرارة، والظلمة، وتركهم جميعًا في ظلمات لا يبصرون.

«وتركهم في ظلمات» أي: وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم - متحيرين- عن الطريق خائفين-؛ جمعها لتضمنها ظلمات عديدة.

اولها: ظلمة الليل؛ لأن استيقاد النار للإضاءة لا يكون إلا في الليل؛ لأنك إذا استوقدت نارًا بالنهار فإنها لا تضيء.

الثانية: ظلمة الجو إذا كان غائمًا.

الثالثة: الظلمة التي تحدث بعد فقد النور، فإنها تكون أشد من الظلمة الدائمة.

و«لا يبصرون» تأكيد من حيث المعنى لقوله تعالى: « في ظُلُمَات » دالَ على شدة الظلمة، قال قتادة: «هذا مُثَل في المنافقين»، « فَلَمًا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ » هي لا إله إلا الله، أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا، وأمنوا في الدنيا، ونكحوا النساء، وحقنوا دماءهم حتى إذا ماتوا أذهب الله نورهم وتركهم في ظلمات

لا سمرون.

قال ابن القيم: وحصول الظلمات التي هي الضلالة والرضى بها عن النور الذي هو الهدى، فبدّلوا الهدى والنور وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة، فيا لها من تجارة ما أخسرها!! وصفقة ما أشد غينها!!

وتأمل كيف قال الله سبحانه وتعالى: «

«نَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ » فوحده، ثم قال: « وَتَرَكَهُمْ في ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ » فجمعها؛ فإن الحق واحد وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه، وهو عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق بخلاف طرق الباطل؛ فإنها متعددة متشععة.

قوله تعالى: « صُمُّ بُكَمُّ عُنَّىٌ فَهُمْ لَا يَرَجِعُونَ» [البقرة: ١٨].

فقوله تعالى في وصفهم: «صمّ» خبر لمبتدأ محذوف – أي: هم صم، و«صم» جمع أصم.

و«الأصم» الذي لا يسمع، لكنه هنا أريد به شيء معين: أي هم صم عن الحق، فلا يسمعون، والمراد نفي السمع المعنوي - وهو السمع النافع، لا الحسي وهو الإدراك؛ لأن كلهم يسمعون القرآن ويفهمون معناه، لكن كله كانوا لا ينتفعون به صاروا كالصم الذين لا يسمعون، وذلك مثل قول الله تعالى: «ولا تكونُوا كَالَيْنِ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ» وَلا قالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.

قوله تعالى: «بكم» جمع أبكم، وهو الذي لا ينطق، والمراد أنهم لا ينطقون بالحق، وإنما ينطقون بالباطل، و«عمي» جمع أعمى، والمراد أنهم لا ينتفعون بما يشاهدونه من الآيات التي تظهر على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام.

فبهذا سُدت طرق الحق أمامهم؛ لأن الحق إما مسموع وإما مشهود، وإما معقول؛ فهم لا يسمعون، ولا يشهدون، كذلك أيضًا، فلا يُؤخذ منهم حق؛ لأنهم لا ينطقون بالحق، لأنهم

ا ثقو الله:

ا- من فوائد الآيتين: بلاغة القرآن، حيث يضرب للمعقولات أمثالاً محسوسات؛ لأن الشيء المحسوس أقرب إلى الفهم من الشيء المعقول، لكن من بلاغة القرآن أن الله تعالى يضرب الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة حتى يدركها الإنسان جيدًا، كما قال تعالى: « وَيُلِكُ ٱلْأَمْثُلُ نَصْرِبُهُمَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُمَا إِلَّا الْمَالِمُونَ » [العنكبوت: ٣٤].

٢- من فوائد التشبيه قصد تفظيع المُشبّه.

٣- ومنها: ثبوت القياس، وأنه دليل يؤخذ به؛ لأن الله أراد منا أن نقيس حالهم على حال من يستوقد، وكل مثل في القرآن فهو دليل على ثبوت القياس.

٤- ومنها أن هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم نور، لقوله تعالى: هَمْثَلِ اللّٰي الله البقوة تعالى: هُمْثَلِ اللّٰي الله البقوة المنافقون يستطعمون الهدى والعلم والنور، فإذا وصل إلى قلوبهم- بمجرد ما يصل إليهايتضاءل، ويزول؛ لأن هؤلاء المنافقين إخوان للمؤمنين من حيث النسب، وأعمام وأخوال، وأقارب، فربما يجلس إلى المؤمن حقًا، فيتكلم وأقارب، فربما يجلس إلى المؤمن حقًا، فيتكلم له بإيمان حقيقي، ويدعوه، فينقدح في قلبه هذا الإيمان، ولكن سرعان ما دزول.

٥- ومن فوائد الآيتين: أن الإيمان نور له تأثير حتى في قلب المنافق؛ لقوله تعالى: « فَلَمَّا أَصَاءَتُ مَا حَوْلُهُ.» [البقرة: ١٧]، الإيمان أضاء بعض الشيء في قلوبهم، ولكن لما لم يكن على أسس لم يستقر، ولهذا قال تعالى في سورة المنافقين- وهي أوسع ما تحدث الله به عن المنافقين-: « ذَلِكَ بِأَمَّهُمْ عَامَنُوا ثُمَّ لَكُمُوا فَطُبْمَ عَلَى قُلُومِةٍ » [المنافقون: ٣].

٦- ومنها: أنّه بعد أن ذهب هذا الضياء
 حلت الظلمة الشديدة، بل الظلمات.

٧- ومنها: أن الله تعالى جازاهم على حسب ما في قلوبهم: « ذَهَبَ اللهُ بِثُورِهِمْ »
 [البقرة: ١٧] كانه أخذه قهرًا.

والحمد لله رب العالمين.

بكم فهم لا ينتفعون بالحق من غيرهم، ولا ينفعون غيرهم بحق، قال الله تعالى: «فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ»: الفاء هذه عاطفة، لكنها تفيد السببية – أي بسبب هذه الأوصاف الثلاثة لا يرجعون عن غيهم، فلا ينتفعون بسماع الحق، ولا بمشاهدته، ولا ينطقون به.

المعنى الإجمالي:

شبه سبحانه وتعالى أعداءه المنافقين بقوم أوقدوا نارًا لتضيء لهم وينتفعوا بها، فلما أضاءت لهم النار، فأبصروا من خلال ضوئها ما ينفعهم ويضرهم، وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى تائهين، فهم كقوم سفر ضلوا عن الطريق فأوقدوا النار لتضيء لهم الطريق، فلما أضاءت لهم فأبصروا وعرفوا طُفئت تلك الأنوار، وبقوا في الظلمات لا يبصرون، قد سُدت عليهم أبواب الهدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: مما يسمعه بأذنه، ويعقله بقلبه.

وهؤلاء قد سُدت عليهم أبواب الهدى فلا تسمع قلوبهم شيئًا، ولا تبصره، ولا تعقل ما ينفعها، وقيل: لما لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم نُزَّلوا بمنزلة من لا سمع له ولا بصر ولا عقل.

وقال في صفتهم «فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ» لأنهم قد رأوا في ضوء النار وأبصروا الهدى، فلما طفئت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا وأبصروا، وقال سبحانه: «ذَهَبَ اللَّهُ بنُورِهمْ»، ولم يقل ذهب نورهم، وفيه سر بديع وهو انقطاع سر تلك المعية الخاصة التي هي للمؤمنين من الله سبحانه وتعالى.

فإن الله تعالى مع المؤمنين، وإن الله مع الصابرين، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فذهاب الله بذلك النور انقطاع لمعيته التي خصَّ بها أولياءه، فقطعها بينه وبين المنافقين، فلم يبق عندهم بعد ذهاب نورهم ولا معهم. فليس لهم نصيب من قوله: «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا»، ولا من: «كَلًا أَنْ مَعى رَبِّي سَيَهُدين».



هي طُباعة كتيب يوزع مع مجلة التوحيد مجاناً و المسلم النسخة خمسة وسبعين قرشا . . يطبع المسلم من كل كتيب مائة وخمسون ألف نسخة .

أَ تُشَرِّر تراث الجماعة من خلال طبع المجلة وتجليد أعداد السنة في مجلد واحد وذلك لعمل كرتونة كاملة ٣٨ سنة من المجلة.

ر دعم مشروع المليون نسخة من مجلة التوحيد و المنطقة من المجلة لكل خطيب من خطباء الأوقاف والأزهر تصله على عنوانه.

فَكُنْ بِالْفَقْطَالِ فَي مَكنكم المشاركة ودعم ذلك بعمل حوالة أو شيك مصرفي على بنك فيصل الإسلامي. . فرع القاهرة حساب رقم ١٩١٥٩٠ باسم مجلة التوحيد.





# موسوعة التوحيد كيال الثق

- بشرى سارة الإدارات الدعوة في فروع أنصار السنة بأنحاء الجمهورية.
- 🥏 البروسوجة الطبية والمكتبة الإسلامية في شتى الطوم ، أربعوق عاماً من مجلة التوحيك .
  - 🥏 أكثر من ٨٠٠٠ بحث في كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوحيد .
- 📀 استلم الموسوعة ببلاش بدون مُقَدِّم ؛ فقط ادفع ٧٥ جنيهاً بعد الاستلام على عشرة أشهر .
- من يرغب في اقتنائها فعليه التقدم بطلب للحصول عليها من إدارة الدعوة بالفرع التابع له أو من خلال قسم الاشتراكات بمجلة التوحيد بطلب مُزْكًى من الفرع .
- علماً بأن نموذج طلب الشراء والإقرار المرفق به من قبل الفرع موجود على موقع أنصار السنة وصفحة الفيسبوك الخاصة بكل من رئيس التحرير وصفحة مجلة التوحيد .
- 🗘 هدية لكل من يرغب في اقتتاء كرتونة المجلدات عبارة عن فهرس عام للمجلة وفهرس موضوعي يسلم بعد طبعه للفروع والمشتركين .

